# حقیق من التاریخ

( ما بين وفاة النبى صلى الله عليه وسلم إلى مقتل الحسين رضى الله عنه سنة ٦١ هجرية)

> تأليف عثمان بن محمد الخميس









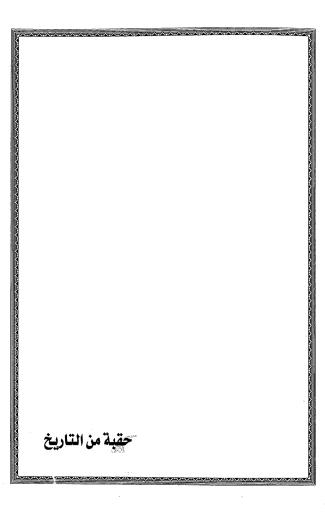

### جميع حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى ١٤٢٩هـ – ٢٠٠٨مر

رقم الإيداع بدار الكتب المصرية ۱۲٤۷ / ۲۰۰۸

## مكتبة المدي المحمدي

۸۱ شارع الهدي المحمدي ـ من أحمد عرابي ـ مساكن عين شمس ـ القاهرة جوال : ۲/۳۱،۲۰۳۴ ، ۲/۳۱،۰۰۰

# حقبة من التاريخ

ما يين وفاة النبي ﷺ إلى مقتل الحسين ﷺ سنۃ ٦١ هجريۃ

> تأليف فضيلة الشيخ عثمان بن محمد الخميس

> > مكتبة المدى المحمدي



حقبة من التاريخ



#### مقدمة المصنف

إنَّ الحمدَ لله، نحمَدُهُ، ونستعينُه، ونستغفَرُه، ونعوذ بالله من شُرورِ أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسولُهﷺ.

أما بعدُ:

فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الله لَجُنَّ ، وخيرَ الهدي هديُ محمدِﷺ ، وشَرَّ الأمور محدثاًتُها، وكلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النَّارِ.

ثُمَّ أَمَّا بَعدُ:

فإني كنتُ أقدمُ رِجلًا وأُؤخِّرُ أخرى عندما خطرَ في بالي أن أكتب في هذا الموضوع؛ وذلك لكثرة من خاصَ فيه أحيانًا بِحقَّ، وغَالبًا بباطل، ولا شكَّ أنه من الموضوعات الحيّة، وإن كان مضى عليه وقتٌ طويلٌ، ولكنَّه حَيِّ في نفوسِنا، إكبَارًا لذلك الجيل النبويِّ الفريد، وتلك الكوكبة العظيمة من المصطفيَّنَ الأخيارِ أصحاب رسولِ الله ﷺ، ورضى الله عنهم-.

ولما كانت كَلَمةُ الحقِّ نورًا يهتدَىٰ به، ولما لذلك الجيلِ المبارك من فضل علينًا، كان لزَامًا أن نؤدي بعض ما لهم عليناً من حقُوقٍ، فشأنُهم ليسَ كشأنِ غيرهم، وعلمُهم وعمَلُهم لَم يسبقوا إليه، ولن يُلحقُوا به، فبهؤلاء أعزَّ الله الدينَ وأظهرَهُ.

ونحنُ وإن كنا نلهجُ بفضائل أصحاب رسولِ الله ﷺ: إلا أننا لا ندَّعي لهم العصمةَ، فما جعل الله ﷺ العصمة إلا لأنبيائه وملائكته -عليهم السلام-.

نعم، لقد أخطأ بعضهم في حياة النبي الله وبعد وفاته، لكنَّ ما تحمَّلوه من الأذي

والقهر والتنكيل في سبيل الإيمان بالله ورسوله، والدعوة إلى الدين القويم وملة إبراهيم، وما بذلوه من هجرة الأهل والأوطان، وجهادهم بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وذبهم عن رسُولِ الله ﷺ بكل ما يملكون يجعلُ هذه الأخطاء في جانب هذه الحسناتِ العظيمة والأعمالِ الصالحة كحبَّاتِ رملٍ في جبالٍ، وقطراتِ ماءٍ في عُبابِ(١).

ولا شكَّ أن أمر التاريخ مهمٌّ جدًّا في حياة الأمم والشعوب، فهو يشكل عماد وجودها، ويحدد لها منهجها وحاضرها ومستقبلها، وما من أمة تسعى إلى الريادة والسُّؤددِ إلا وقد وجب عليها إحكامُ الصلة بينها وبين ماضيها، لتستمدَّ منه القوة، ومقوماتِ بناء حاضرها، واستشراف مستقبلها.

وأمَّةٌ مثل أمة الإسلام أولَىٰ من غيرها بذلك، لما يحمله تاريخُها من أمجادٍ وبطولاتٍ وانتصاراتٍ يصغر عنده تاريخ أي أمة من الأمم الأخرى، ولكن في ظل ضعف أمتنا في وقتها الحاضر بما كسبت أيدي أبنائها؛ سلط الله علينا ورثةً القردة والخنازير، وعبد الطاغوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

مَن يهُن يسهل الهوانُ عليه ما لجسرح بميِّت إيلامُ (٢)

أقولُ: في ظلِّ هذا الضعف لابد من العودة لتاريخ أمتنا المجيد المشرق؛ كي يسهل علينا تأمل ذاتنا، والإبصار من حولنا، وتلمس الخطا لمستقبلنا، وهذا لا يتمُّ إلا برجوعنا وتدبرنا لتاريخنا الصحيح، ولا شيء غير الصحيح.

ولو أمعنًا النظر في تاريخنا؛ لوجدنا أن أنصع الحقب بياضًا هي الحقبةُ (٢) التي عاشها رسول الله على عائقه نشر رسالةِ الإسلام،

<sup>(</sup>١) الماء العُبَاب؛ أي: الكثير أو المتدفق.

<sup>(</sup>٢) ديوان أبي الطيب المتنبي.

 <sup>(</sup>٣) الحُقْبُ أو الحُقْبُ: المدة الطويلة من الدهر، والحِقْبَةُ: المدةُ لا وقت لها، أو السنةُ، انظر لسان العرب
 لابن منظور (٣/ ٣٥ ) (حقب).

فهم صفوةُ خلقِ الله بعد الأنبياء والمرسلين -عليهم السلام-.

وقد اعترى تاريخ الأمة الإسلامية كثير من التشويه والدس والتحريف، بسبب الفرق التي ظهرت في حاضرة الإسلام؛ إذ تحاولُ كل فرقةٍ أن تضع من شأن الأخرى، وترفع من شأن ذاتها، وبذا حدثت ثغراتٌ في تاريخ العظماء من أمتنا.

فوجدنا في الأمة من تعدَّىٰ الحد الشرعي في محبة الأشخاص، فأحبَّ الصحابي الجليل على بن أبي طالب حُبَّا أفسد عليه أمره كله؛ فنسب إليه ما لا يقبل من الحوادث والأخبار، وفي الوقت ذاته حاول أن يضع من شأن غيره، وعدَّ الآخرين معتدين على حقه، ظالمين له ولأنفسهم، بل زاد به الغلو في محبة على حتىٰ تعدَّاه إلى أحفاده، فزعم أنهم أتمةٌ منصوصٌ عليهم، وأنهم معصومون، مشبهًا لهم بالأنبياء حاليهم السلام-(1).

وهذا علي ﷺ يقول: ليُحِبُّني قَومٌ حتىٰ يدخلوا النار فيَّ، وليبغضُني قومٌ حتىٰ يدخلوا النار في بغضى (<sup>۱)</sup>.

وقال أيضًا ، يهلكُ في رجلانِ: مفرطٌ في حبى، ومفرطٌ في بغضى (٣).

وهذه المزاعم وصور الغلو إنما وُجدت بعد منتصفِ القرن الثالث الهجري علىٰ الصحيح.

ومما يؤكد هذه الحقيقة: أننا لا نجد في الروايات الصحيحةِ المتعلقةِ بتاريخِ وأحوال الصحابة ما يدلُّ على وجود الكراهيةِ المزعومةِ بين عليٌّ وغيره من كبار الصحابة، بل وجدنا ما يدلُّ على عظيم محبتهمِ لبعضهم بعضًا، وصورًا مشرقةٌ من

<sup>(</sup>١) بل وجدنا في بحار الأنوار للمجلسي (ج٢٣-٢٧) وغيره، من صور الغلو ما هو أكثر من ذلك.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة برقم (٩٨٣) وقال العلامة ناصر الدين الألباني: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وانظر: نهج البلاغة (٤٦٩) (١٠٨/٤)، ومناقب الإمام أمير المؤمنين (محمد بن سليمان الكوفي) (٢/ ٢٨٣)، والأمالي للطوسي (ص٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة برقم (٩٨٤)، وقال العلامة الألباني: إسناده حسن.

الإيثار والإخاء والمودة والنُّصح والمصاهرة الشيء الكثير، الذي يقطعُ معه المنصفُ الباحثُ عن الحق بكذب ما يُروَّجُ من أباطيل العداوة والشحناء والتباغضِ.

ومن هذه الصور المشرقة:

الخلفاء الراشدون الثلاثة: أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، يحثون عليًّا على الزواج من فاطمة، ويساهمون في جهازه والشهادة عليه.

وقال أيضًا ﷺ: قال في رسول الشﷺ: (انطلق الآن فبع درعك واتتني بثمنه حتى أهيئ لك ولابنتي فاطمة ما يصلحكما»، قال علي: فانطلقت وبعته بأربعمائة درهم سود هجرية من عثمان بن عفان فلما قبضت الدراهم منه، وقبض الدرع مني، قال: ألست أولى بالدرع منك، وأنت أولى بالدراهم مني؟ فقلت: بلى، قال: فإن الدرع هديةٌ مني إليك، فأخذتُ الدرع والدراهم وأقبلتُ إلى رسول الله ﷺ، فطرحت الدرع والدراهم بين يديه وأخبرته بما كان من أمر عثمان، فدعا له بخير وقبض رسول الله قبضة من الدراهم، ودعا بأبي بكر فدفعها إليه، وقال: «يا أبا بكر، اشتر بهذه الدراهم لابتني ما يصلح لها في بيتها» (الم

قال أنس ﷺ: قال لي النبيﷺ: «انطلق فادع لي أبا بكر وعمر وعثمان وطاخة والزبير وبعددهم من الأنصار»، قال: فانطلقت فدعوتهم له، فلما أخذوا مجالسهم، قال: «...إني أشهدكم أني قد رَوَّجت فاطمةَ من عليِّ على أربعمائة مثقالٍ من فضَّةٍ»<sup>(٢)</sup>.

عليٌّ ﷺ يُزوَّجُ ابنته أم كلثومٍ بنت فاطمة من عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم جميعًا-(١)

<sup>(</sup>١) أمالي الطوسي (ص٣٩)، بحار الأنوار (٩٣/٤٣).

<sup>(</sup>٢) كشف الغمة (١/ ٣٦٩)، بحار الأنوار (٤٣/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٣) كشف الغمة (١/ ٣٥٨)، بحار الأنوار (٤٣/ ١١٩).

<sup>(</sup>٤) فروع الكافي، كتاب النكاح، باب: تزويج أم كالموم (٥/ ٣٤٦)، وكتاب الطلاق، باب: المتوفئ عنها زوجها (٦/ ١٢/)، وقبلها: البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٦٣)، مصنف عبد الرزاق (٦/ ١٦٣).

على ﷺ يسمى أولاده بأسماء إخوانه وأحبته في الله تعالى: أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان(١)، ويثنى عليهم -رضى الله عنهم جميعًا-.

قال علي ﷺ: لقد رأيت أصحاب رسول اللهﷺ فما أرئ أحدًا منكم يشبههم، لقد كانوا يصبحون شعثًا غبرًا وقد باتوا سجَّدًا وقيامًا يراوحون جباههم وجنوبهم، ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم كأن بين أعينهم ركب المعزى من طول سجودهم، إذا ذكروا الله هملت أعينهم ومادوا كما يميد الشجريوم الريح العاصف(٢).

ولعلي من الولد: أبو بكر وعمر وعثمان قتلوا مع الحسين في (الطَّف) وعمر من المعمرين (٢)

وإني كما ذكرت في أول الكتاب كنت أقدمُ رِجُلًا وأَوْخُرُ أَخْرَىٰ، حتىٰ رأيتُ أَن من المصلحةِ أَن أكتب في هذا الموضوع بما يسر الله تعالى في، وذلك بعد استشارة من أثقُ به من أهل العلم، فما كان من حقٌ فمن الله تعالى، وما كان غير ذلك فمن نفسي والشيطان.

وسأتناول في هذا البحث فترة زمنية من أهم الفترات في تاريخنا الطويل، وهي ما بين وفاة الرسولﷺ إلى سنة إحدى وستين من الهجرة النبوية المباركة.

وقد قسمتُ الكتاب إلى مقدمة، وثلاثة أبواب:

أما المقدمة: فذكرت فيها ثلاثة مقاصد مهمة:

المقصد الأول: كيفية قراءة التاريخ؟

المقصد الثاني: لمن نقرأ في التاريخ؟

<sup>(</sup>١) انظر: كتب الأنساب، كعمدة الطالب لابن عنبة، والأنساب للسمعاني.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار (٤٢/ ٧٤)، الشجرة الزكية في الأنساب (ص١٦٥).



المقصد الثالث: وسائل الإخباريين في تشويه التاريخ.

وأما الباب الأول: فسردتُ فيه الأحداثَ التاريخيةَ من وفاة النبي ﷺ إلىٰ سنة إحدىٰ وستين من الهجرة النبوية.

وقد ذكرت الأحداث المهمة في هذه الفترة بالأسانيد الصحيحة قدر المستطاع، مع التنبيه على بعض القصص المزورة والأباطيل.

وأما الباب الثاني: فتناولتُ فيه موضوع «عدالة الصحابة».

مستدلًّا بالكتاب والسُّنة، مع ذكر أهم الشبهات التي أثيرت حولهم، وبيان الحق فيها.

وأما الباب الثالث: فتناولت فيه «قضية الخلافة».

فذكرت أدلة الشيعة بالتفصيل على أولوية على بن أبي طالب بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان وناقشتها نقاشًا علميًّا دقيقًا قد لا تجده في غير هذا الكتاب، ولا أقولً هذا من باب الإعجاب بل من باب ﴿ وَأَمَا إِينِهُمَهُ رَبِكَ فَحَرِّتُ ﴾ [الضحيّ: ١١].

هذا وأسأل الله العليَّ القديرَ أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

عثمان بن محمد الخميس غفر الله له ولوالديه وللمسلمين أسبل عليها رداء الحكم والكرم أو أصلحنه تثب إن كسنت ذا فهم وكم حسام ناب أو عاد ذو ثلم والعذر يقبله ذو الفضل والشيم بالله يا قارئًا كتبي وسامعها واستر بلطفك ما تلقاه من خطأ فكم جواد كبا والسبق عادت وكلنا يا أخي خطًاء ذو زلل



### مقاصد مهمة بين يدي التاريخ

المقصد الأول: كيف نقرأ التاريخ؟

المقصد الثاني: لمن نقرأ التاريخ؟

المقصد الثالث: وسائل الإخباريين في تشويه التاريخ.

#### تمهيد

إن من أعظم أكاذيب التاريخ، زعمُ الزاعمينَ أن أصحاب رسول ال ﷺ كانوا يضمرون العداوة لبعضهم بعضًا.

وهذا باطل، وبعيد كل البعد عما يفصحُ به قول الله تعالى لهم: ﴿ كُنتُمُ مَيْرُ أُمَّةٍ أُغْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونِ كَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١١٠].

وقولُ رسولهﷺ: «خير الناس قرني»(١).

وإن من غربة الإسلام بعد القرون الثلاثة المفضلة، أن ظهر كُتَّابٌ شوهوا التاريخ وحرفوه، وخالفوا الحق وعادَوهُ، فزعموا أن أصحاب رسول الله ﷺ لَم يكونوا إخوانًا في الله تعالى، ولَم يكونوا رحماء بينهم، وإنما كانوا أعداء يلعن بعضهم بعضًا، ويمكرُ بعضهم على بعض؛ بغيًا وعدوانًا واتباعًا للدنيا والهوى.

ولعمر الله، كذبوا وجاءوا بإفكٍ عظيم وبهتان مبين.

لقد كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبو عبيدة وعائشة وفاطمة وغيرهم من السابقين والصحابة الميامين أنبل وأطهر من أن يقع منهم شيء من ذلك، وكانت بنو هاشم وبنو أميّة أوفَىٰ من ذلك الإسلامهما ورحمهما وقرابتهما، وأوثق صلة وأعظم تعاونًا على الخير، ومَنْ قُتحت أقطارُ الأرض على أيديهم ودخلت الأمم بسعيهم ودعوتهم في دين الله أفواجًا.

وما منهم من أحد إلا ويتصل ببني هاشم بالخُؤولة أو الرحم ، أو المصاهرة.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب: فضائل أصحاب النبي ، حديث (٣٦٥١).



واعلم أن الأخبار الصحيحة التي يرويها أهل الصدق والعدالة، هي التي تثبت أن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا كلهم من خيرة من عرفت الإنسانية بعد الأنبياء والرسل.

وأن الأخبار التي تشوه سيرة الصحابةِ، وتوهمُ أنهم كانوا صغّارَ النفوس هي التي رواها الكذبَةُ الوضّاعونُ.

إن تاريخ المسلمين يحتاجُ إلى كتابة جديدة، وذلك بأخذه من ينابيعه الصافية لاسيما في المواطن التي شوهها أهل الذمم الخربة من ملفقي الأخبار، علمًا بأن أمتنا الإسلامية هي أغنى الأمم بمادة تاريخها الذي حفظتُه بالأسانيد الثابتة.

ولقد تدارك سلفنا الصالح من المؤرخين الأخبار قَبْلَ ضياعها، فجمعوا كل ما وصلت إليه أيديهم من غثّ وسمين، منهين على مصادر الأخبار وأسماء رواتها، ليكون القارئ على بينة من صحيحها وسقيمها.

والآن يأتي دورنا نحن الخلف، كي نسير على خطا سلفنا الصالح، وتُصَفِّي هذه الكتب، ونميز السقيم من الصحيح، والغثَّ من السمين، فنكون بذلك خيرَ خلفٍ لخير سلفٍ؛ وحتى يعلم الجميعُ أن صحائف أصحاب محمد كانت كقلوبهم نقاءً وسلامةً وطُهرًا.

لقد باتّتِ الأمة الإسلاميةُ محرومة من أغزرِ ينابيع قُوَّتِها، ألا وهو الإيمانُ بعظمةِ ماضيها، في حين أنها سَليلةُ سَلَفٍ لَم يرَ التاريخُ سيرةَ أطهر ولا أبهر ولا أزهر من سيرته.

ومن أراد أن يكتب في التاريخ، فعليه أن يكون سليم الطَّوية لأهل الحق والخير، عارفًا بهم، ولما لهم من الحقَّ والمكانة، بارعًا في التمييز بين حملة الأخبار، وتمييز الصحيح من السَّقيم، أمينًا صادقًا متحرِّيًا للحقِّ. حقبة من التاريخ

#### المقصد الأول: كيف نقرأ التاريخ ؟

ونحن إذا أردنا أن نقرأ أحاديثَ الرسولﷺ؛ لابد لنا أن نتثبت من الخبر، أثابتٌ هو عن رسول الشﷺ أم لا؟

ولن نستطيع أن نعرفَ صحةً الخبر عن رسول الله ﷺ من بطلانه إلا بالنظر إلى الإسناد مع المتن؛ لأن أهل العلم اعتنوا بالحديث ورجاله، وتتبعوا أحاديثهم ومحّصُوها وحكموا عليها وبينوا الصحيح من الضعيف، وبالتالي نُقِّيَت هذه الأحاديثُ مما فيها، أو مما أدخلَ عليها من كذبِ أو تدليسٍ أو ما شابه ذلك.

ولكن التاريخ يختلفُ، فتارة نجدُ كثيرًا من رواياته ليس لها إسنادٌ، وتارة أخرىٰ نجدُ لها إسنادًا ولكن قد لا نجدُ للرجال الذين في إسناد تلك الرواية ترجمةً، ولا نجدُ أحدًا من أهل العلم تكلَّم فيهم جرحًا ولا تعديلًا، مدحًا أو ذمًّا، فيصعبُ علينا عندئذِ أن نحكُمَ علىٰ هذه الرواية؛ لأننا لا نعرفُ حال بعض رجال السند.

فالأمر أصعب من الحديث، ولكن لا يعني هذا أبدًا أن نتساهل فيه، بل لابد أن نتثبت وأن نعرف كيف نأخذ تاريخنا.

وقد يقول قائلٌ: سيضيعُ علينا كثيرٌ من التاريخ بهذه الطريقة.

فنردٌ قائلين: لن يضيع الكثير كما تتصور ، فإن كثيرًا من روايات التاريخ التي نحتاجها -خاصة في هذا البحث- مذكورة بالأسانيد سواء كانت هذه الأسانيد في كتب التاريخ نفسها، كن «تاريخ الطبري»، أم في كتب الحديث، كن «صحيح البخاري»، وهمسند أحمد، و «جامع الترمذي»، أم المصنفات كن «مصنف ابن أبي شيبة»، أم في كتب التفسير التي تذكر بعض الروايات التاريخية بالأسانيد، كن «تفسير ابن جرير»، وأحيانًا في كتب خاصة تكلمت عن أوقات خاصة، ككتاب

«حروب الردة»، للكلاعي مثلًا، أو كتاب «تاريخ خليفة بن خياط» المختصر.

القصدُ: أننا لا نعجزُ عن أن نجد سندًا لروايةٍ من الروايات، وإن عجزنا ولَم نجد سندًا؛ فعندنا أصلٌ عامٌّ نتبعُهُ، خاصة لما وقع في عهد الصحابة –وهو موضع حديثنا– ألا وهو: ثناء الله –تبارك وتعالى– وثناء رسوله ﷺ –كما سيأتي– على الصحابة، فالأصل فيهم العدالة.

وكلُّ رواية جاءَ فيها مطعنٌ على أصحابِ رسول الله ﷺ، ننظر في إسنادها:

فإن كان صحيحًا يُنْظُرُ بعد ذلك في تأويل هذه الرواية، وفيما تدلُّ عليه.

وإن وُجِدَ أن السندَ ضعيفٌ أو لَم نجد لها سندًا، فعندنا الأصل وهو عدالةً أولئك القوم.

إذن؛ عند قراءة التاريخ لابد أن نقرأه بتمحيصٍ كما نقرأ الحديث، وأخصُّ التواريخ هو تاريخ أصحاب رسول اللهﷺ.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تَخَلِّلْلهُ: لابد أن يكون مع الإنسان أصولٌ كلية تُردُّ إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدلٍ، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقىٰ في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فسادٌ عظيم (١١).

للأسف؛ شَغفَ الكثيرون في زمانيا هذا بقراءة الكتب الحديثة التي أُلفت في التاريخ، والتي تهتم بجمال القصة أو تشويه الصورة أو هما معًا، بغض النظر عن صحتها أو عدم صحتها: ككتب عباس العقاد (٢)، أو كتب خالد محمد خالد (٣) أو كتب طه حسين (٤)، أو كتب جورجي زيدان النصراني (٥)، أو غيرهم من المحدَثين.

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (١٩/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) له سلسلة العبقريات.

<sup>(</sup>٣) له كتاب: خلفاء الرسول، ورجال حول الرسول.

<sup>(</sup>٤) له كتاب: موقعة الجمل، وعلى وينوه، والفتنة الكبري.

<sup>(</sup>٥) له كتاب: تاريخ التمدن الإسلامي.

فهؤ لاء عندما يتكلمون عن التاريخ يهتمون بالسياق وجمال القصة وحُسن السبك، بغض النظر عما إذا كانت هذه القصة صحيحة أم لا، وبعضهم يقصد التشويه لحاجة في نفسه، المهم أن يقصً عليك قصة جميلة.

ومن الكتب التي يجب الحذر منها:

 الأغاني»، لأبي الفرج الأصفهاني: وهو كتاب سمر وشعر وطرب، ولكنه شابه بكثير من الأخبار الباطلة.

٢- «العقد الفريد» لابن عبد ربه: وهو كتاب أدب أيضًا، ولكنه لَم يخل من طعن.

٣- «الإمامة والسياسة»، المنسوب لابن قتيبة: وهو مكذوب عليه.

٤ - «مروج الذهب» للمسعودي: وهو بلا أسانيد.

قال ابن تيمية لَحَمَّلَتُهُ: في تاريخ المسعودي من الأكاذيب ما لا يحصيه إلا الله فكيف يوثقُ بحكاية منقطعة الإسناد في كتاب قد عُرفَ بكثرة الكذب؟(١).

وقال الحافظ ابن حجر لَحَمْ لَللهُ: وكتُبهُ طافحةٌ بأنه كان شيعيًّا معتزليًّا (٢٠).

٥- «شرح نهج البلاغة» لعبد الحميد بن أبي الحديد المعتزلي: وهو ضعيفٌ عند علماء الجرح والتعديل، بل الناظر في سبب تأليف ابن أبي الحديد لكتابه هذا يجد نفسه ملزمًا بأن يشك في الكتاب وصاحبه، فقد ألَّفهُ من أجل الوزير ابن العلقمي، الذي كان سببًا في مقتل مليون مسلم في بغداد على يد التتار.

قال الخوانساريُّ عن كتاب ابن أبي الحديد هذا: صنفه لخزانة كتب الوزير مؤيد الدين محمد بن العلقمي<sup>(٣)</sup>.

حتىٰ أن كثيرًا من العلماء الشيعة ذمُّوا صاحب الكتاب وكتابه، فقال الميرزا حبيب الله الخوئيُّ يصفُ ابن أبي الحديد: ليس من أهل الدراية والأثر... وأن رأيهُ

<sup>(</sup>١) منهاج السنة النبوية (٤/ ٨٤).

<sup>(</sup>٢) لسان الميزان (٥/ ٥٣٢) مكتب المطبوعات الإسلامية.

<sup>(</sup>٣) روضات الجنات للخوانساري (٥/ ٢٠-٢١).



فاسدٌ ونظرهُ كاسدٌ.... وأنه أكثر من اللجاج.... وأنه أضلَّ كثيرًا وضلَّ عن سواء السبيل. أما عن كتابه، فوصفه الميرزا بصفاتٍ عدة، منها: جسدٌ بلا روح... يدور على القشر دون اللباب... ليس له كثير فائدةٍ... فيه تأويلاتٌ بعيدة تشمئزُ عنها الطباعُ، وتنفرُ عنها الأسماع (١٠).

٣ (تاريخ اليعقوبي»، وهو كتاب كله مراسيل لا أسانيد فيه وصاحبه متهم.



 <sup>(</sup>١) انظر: منهاج البراعة شرح نهج البلاغة، للميرزا حبيب الله الخوثي (١/ ١٤)، طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت.

حقبة من التاريخ (19

#### المقصد الثاني: لمن نقرأ التاريخ ؟

إذن لمن نقرأ؟

الجواب هو: إذا كنت تستطيع أن تبحث في الأسانيد وتمحصهاً، فاقرأ للإمام الطبرى، فهو العمدة بالنسبة للذين يكتبون في التاريخ.

وإذا كنت لا تستطيع أن تمحِّصَّ الأسانيدَ، فاقرأ.

للحافظ ابن كثير في كتابه «البداية والنهاية».

وللحافظ الذهبي في كتابه «تاريخ الإسلام».

وللعلامة أبي بكر بن العربي في كتابه «العواصم من القواصم»، وهو من أفضل الكتب التي تكلمت عن هذه الفترة.

ومن الكتب المفيدة في التاريخ: في هذا الباب، وهي مختصرٌ ولكنها نافعة، مثل:

١ – «مرويات أبي مِخْنَفٍ في تاريخ الطبري» للدكتور يحيىٰ إبراهيم اليحييٰ.

٢- «الخلافة الراشدة والدولة الأموية» من فتح الباري للدكتور يحيى إبراهيم

#### اليحيي.

٣- «تحقيق موقف الصحابة من الفتن» للدكتور محمد أمحزون.

٤ - «عصر الخلافة الراشدة» للدكتور أكرم ضياء العمري.

٥ - «مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري» لخالد الغيث.

 ٦ - «الطبقات الكبرئ» لابن سعد، وهو كتاب مهم جدًّا؛ حيث إن المؤلف ينقل رواياته بالأسانيد.

٧- «تاريخ خليفة بن خياط» وهو كتاب مختصر لكنه مهتم بالإسناد.

٨- «تاريخ المدينة» لابن شبة، وهو أيضًا كتاب مسند.

٩ - «أحداث وأحاديث فتنة الهرج» للدكتور عبد العزيز دخان.

حقبة من التاريخ

١٠ - «أخطاء يجب أن تصحح من التاريخ» للدكتور جمال عبد الهادي والدكتورة:
 وفاء جمعة.

ممَّ نحذر عند قراءة كتب التاريخ؟

عندما نقرأ كتب التاريخ نحذر من أن نميل مع رأي المؤلف، إذ لابد أن ننظر إلى أصل الرواية لا إلى رأيه، وأن نتوخى الإنصاف عند القراءة، ولابد أن نعتقد ونحن نقرأ تاريخ أصحاب رسول اش畿، أمرين اثنين:

الأمرُ الأول: أن نعتقد أن أصحاب النبي هم خير البشر بعد أنبياء الله -صلوات الله وسلامه عليهم-؛ وذلك لأن الله -تبارك وتعالى- مدحهم، والنبي كلك كذلك مدحهم وبيَّن في أكثر من حديث أنهم أفضل البشر بعد أنبياء الله -صلوات الله وسلامه عليهم-.

الأمرُ الثاني: أن نعلم أن أصحاب رسول الله فل غير معصومين، نعم، نحن نعتقدُ العصمة في إجماعهم؛ لأن النبي فل أخبرنا أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة ((). فهم معصومون من أن يجتمعوا على ضلالة، ولكنهم كأفراد غير معصومين، فالعصمةُ لأنبياء الله وملائكة، أما غير الأنبياء والملائكة، فلا نعتقد عصمة أحيد.

ونحن في كتابنا هذا نسعىٰ جاهدين إلى التفريق بين الحقائق والرقائق، فحبنا لأصحاب النبيﷺ لَم ولن يكون أبدًا سببًا لطمس الحقائق وإغفالها، ولا نرئ عيبًا بعد استشارتنا من نثق به من علمائنا ومشايخنا.

أقول: لا نرى عيبًا في الخوض في هذا الموضوع لمجرد الخوض، بل العيب في أن يخوض الإنسان بجهل أو سوء نية أو هما معًا، أما إذا كان الخوض بعلم وعدل وإنصاف وتقوى فالذي ظهر لي أنه لا مانع منه.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسنده من طويق أبي بصرة الغفاري (٣٩٦/٦) رقم (٢٦٦٨٢)، وابن ماجه في سننه كتاب الفتن، باب السواد الأعظم (٢/ ٣٦٧) رقم (٣٩٩٨) وابن أبي عاصم في السنة باب: ما ذكر من أمر النبيﷺ بلزوم الجماعة، رقم (٨٠) من حديث أنس بن مالك.

إذن؛ لابد أن نعتقد أن الصحابة خير البشر، وأن نعتقد أنهم غيرٌ معصومينَ، وأن ما وقع من بعضهم خطأ لا خطيئة وشتان بين الأمرين، فإذا جاءتك روايةٌ فيها طعنٌ في صحابتي فلا تقدم على ردِّها ولا تقبلها حتى تنظر فيها، فإن وجدت السند صحيحًا، فهذا من الأشياء التي هُم غير معصومين فيها، فهم يخطئون كسائر البشر، وإن وجدت السند ضعيفًا، فابق على الأصل، وهو أنهم خير البشر بعد أنبياء الله -صلوات الله وسلامه عليهم-.

في هذه الآية مدح الله -تبارك وتعالى- جملة أصحاب رسول الشرائ الأصلُ فيهم المدحُ، وقد ثبت عن النبي فل أنه قال: «لا تسبُّوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفقَ مثلَ أُحُدِ ذهبًا ما بلغ مُدَّ أحدهِم ولا نصيفَهُ (١).

فهذا مدحٌ من رسول الله الله الله الله المنابه المنافعة.

وسيأتي تفصيلَ ذلك في الكلام عن عدَالةِ الصحابةِ في بابٍ مستقلً من هذا الكتاب.

قال أبو محمد القطحانيُّ في نونيته:

لا تقبلن من التوارخ كلَّ ما الو الحديث المنتقع عن أهله

جمع السرواة وخط تُكُلُّ بسنانِ سسيما ذوي الأحسلام والأسسنان

حقبة من التاريخ

## كــابن المــسيب والعــلاءِ ومالــكٍ واللــيثِ والزُّهــريِّ أو سُــفيَانِ (١)

أي: إذا أردتَ تاريخًا صحيحًا، فهو الذي يرويه هؤلاء وأمثالهم من الثقات، لا كما يقولُ الكثيرونَ ممن يطعنون في سيرة أصحاب الرسولﷺ: إن تاريخنا أسودُ مظلمٌ قاتم.

لا، بل تاريخنا ناصعٌ جميلٌ طيبٌ، يستمتعُ الإنسانُ بقراءته.

ومن أراد التَّوسُّعَ؛ فليرجع إلى كُتب التاريخ:

الأمم والملوك المشهور «بتاريخ الطبري».

أو «البداية والنهاية» لابن كثير.

أو «تاريخ الإسلام» للذهبي.

أو غيرها من كتب التاريخ المعتمدة.

ويعتبر تاريخ الإمام الطبري، أهمَّ كتابٍ في التاريخ الإسلامي، وكثيرًا ما ينقل الناس عنه.

فأهل السُّنَّة وأهل البدعة ينقلون ويحتجُّون بـ: «تاريخ الطبري»، ولماذا يا تُرئ يقدمونه على غيره من التواريخ؟

يقدم «تاريخ الطبري» على غيره لأمور كثيرة منها:

١ - قرب عهد الإمام الطبري من تلك الحوادث.

٢-أن الإمام الطبري يروي بالأسانيد.

٣- جلالة الإمام الطبري رَحَمُ لَللهُ (٢)، ومنزلتُه العلميةُ.

(١) نونية القحطاني، الأبيات (١٧٩-١٨١).

<sup>(</sup>٢) الطبري : هو محمد بن جرير بن يزيد، أبو جعفر الطبري، مفسر ومحدث ومؤرخ وفقيه وأصولي، إمام مجتهد، ولد بأمل طبرستان، سنة (٢٢٤هـ) وتوفي سنة (٢٠٣هـ) من تصانيفه: تاريخ الأمم والملوك، وجامع البيان في تأويل آي القرآن، قال الإمام الذهبي: كان ثقة حافظًا، رأسًا في التفسير إمامًا في الفقه والإجماع والاختلاف، علامة في التاريخ وأيام الناس، عارفًا بالقراءات، وغير ذلك. سير أعلام النبلاء (٢٢٠/١٤).

٤ - أن أكثر كتب التاريخ إنما تنقلُ عنه.

وإذا كان الأمر كذلك، فنحن إذا أردنا أن نقرأ فلنذهب مباشرة إلى الإمام الطبري ولذا كنا ذكرتُ فأهل البدع كذلك ولكن كما ذكرتُ فأهل البدع كذلك يأخذون ما يوافق مذهبهم، فكيف نوقّق بين هذا وهذا؟

«تاريخ الطبري» -كما ذكرنا- من ميزاته أنه لا يُحدثُ إلا بالأسانيد، وأهلُّ السُّنة يأخذون الصحيح من أسانيد الطبري، بينما أهلُ البدع يأخذون الصحيح والغتَّ والسمين، المهم أن يوافق أهواءهم.

وإذا كان الأمر كذلك، كانَ من الواجب علينا أن نتعرفَ على منهج الإمام الطبري في تاريخه.

منهج الإمام الطبري في تاريخه:

لقد أراحنا الإمامُ الطبريُّ كَخَلَلْتُهُ في هذه المسألة بمقدمةِ كتبها في أول كتابه، وليتَ الذين يقرءون هذا التاريخ يقرءون هذه المقدمة<sup>(١)</sup>.

يقول الإمام الطبري كَ الله في مقدمة تاريخه: وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي في كل ما أحضرتُ ذكره فيه مما شرطتُ أني راسمُهُ فيه، إنما هو على ما رويتُ من الأخبار التي أنا ذاكرها فيه والآثار التي أنا مسندها إلى رواتها، فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه، أو يستشنعهُ سامعُهُ من أجل أنه لَم يعرف له وجهًا في الصحة ولا معنى في الحقيقة فليعلم أنه لَم يؤت في ذلك من قبلنا، وإنما أتي من قبل بعض ناقليه إنما أدينا ذلك على نحو ما أدّي إلينا(").

أظنُّ أن الإمام الطبري جِدَه المقدمة التي قدم لكتابه ألقى العهدة عليك أنت أيها القارئ.

فهو يقول لك: إذا وجدت في كتابي هذا خبرًا تستشنعُهُ، ولا تقبلُهُ، فانظر عمن

 <sup>(</sup>١) بل ينبغي لكل إنسان إذا أراد أن يقرأ كتابًا من الكتب أن يقرأ مقدمة الكتاب حتى يعرف منهج المؤلف.

<sup>(</sup>٢) مقدمة تاريخ الطبري (ص٥).

رويناه، والعهدة عليه، وعلي أن أذكر من حدَّثني بهذا، فإن كان ثقةٌ فاقبل، وإن لَم يكن ثقة فلا تقبل.

وهذا الأمر قام به أكثر المحدثين، فحين ترجع إلى كتب الحديث غير الصحيحين اللذين تعهدا بإخراج الصحيح فقط، كأن ترجع إلى «جامع الترمذي»، أو «سنن أبي داود»، أو «الدارقطني» أو «الدارمي» أو «مسند أحمد»، أو غيرها من الكتب تجدهم يذكرون لك الإسناد ولَم يتعهدوا بذكر الصحيح فقط، وإنما ذكروا لك الإسناد، وواجبك أنت أن تنظر إلى الإسناد فإذا كان السند صحيحًا فاقبل، وإن لَم يكن صحيحًا فرده.

والطبريُّ هنا لَم يتعهد بأن ينقل الصحيح فقط، إنما تعهد أن يذكر اسم من نقل عنه.

وقد أشار إلى هذا المنهج ابن حجر تَحَلَّلُهُ مبينًا طريقة ومنهج أكثر الأقدمين، حيث قال: أكثر المحدثين في الأعصار الماضية من سنة مائتين وهلم جرًا، إذا ساقوا الحديث بإسناده، اعتقدوا أنهم تبرَّءوا من عُهدته (١).

فإذا كان الأمر كذلك، فلا عهدة على الإمام الطبري رَجَعُ ٱللهُ.

وقد أكثر الإمام الطبري في كتابه «التاريخ» النقلَ عن رجلٍ اسمه (لوط بن يحييٰ) ويكنيٰ بأبي مِخْنَفِ

و(لوط بن يحييٰ) هذا روئ عنه الطبريُّ خمسمائة وسبعًا وثمانين رواية.

وهذه الرواياتُ تبدأ من وفاة النبي ﷺ وتنتهي إلى خلافة يزيد، وهي الفترةُ التي سنتكلم عنها في كتابنا هذا، ومن أهمها:

١ - سقيفة بني ساعدة.

٢- قصة الشوري.

٣- الأمور التي من أجلها قام الخوارج على عثمان ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) لسان الميزان (١٢٨/٤)، ترجمة الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة.

حقبة من التاريخ

٤ - ثُمَّ بعد ذلك مقتله.

٥-خلافة على ه.

٦- معركة الجمل.

٧- معركة صفين.

٨- التحكيم.

٩ - معركة النهروان.

١٠ - خلافة معاوية ﷺ.

١١ - قتل الحسين ١١٠

وفي كل هذه تجدُّ لأبي مِخْنَفٍ رواية، وهي التي يعتمدها أهل البدع، ويحرصون .

وأبو مخنفٍ هذا، قال عنه ابن معين: «ليس بشيء».

وقال أبو حاتم: متروك الحديث.

وسئل عنه مرة فنفض يدهُ وقال: أحدُّ يسألُ عن هذا.

وقال الدارقطني: ضعيفٌ.

وقال ابن حبان: يروي الموضوعاتِ عن الثقات.

وقال الذهبي: إخباريٌّ تالفٌّ لا يُوثقُ به (١).

فأنت إذا فتحت «تاريخ الطبري» ووجدت رواية فيها مطعن على أصحاب الرسول على أن الطبري إنما رواها عن أبي مخنف فعليك أن تلقيها جانبًا.

لماذا؟ لأنها من رواية أبي مخنفٍ.

وأبو مخنفٍ هذا جمع بين البدعة والكذبِ وكثرة الرواية.

مبتدعٌ كذابٌ، مكثرٌ من الرواية.

(١) الجرح والتعديل (٧/ ١٨٢)، وميزان الاعتدال (٣/ ٤١٩)، ولسان الميزان (٤/ ٤٩٢).



وليس أبو مخنف وحده، بل أبو مخنف هو أشهرهم، وإلا فهناك غيره كـ (الواقدي) (١) مثلًا وهو متروك متهم بالكذب، ولا شك أنه مؤرخٌ كبير حافظٌ عالمٌ بالتاريخ ولكنه غير ثقة، و (سيف بن عمر التميمي) (١). وهو أيضًا مؤرخٌ معروفٌ، ولكنه متروكٌ متهمٌ أنضًا.

وكذلك (الكلبي) <sup>(٢)</sup> وهو كذابٌ مشهورٌ؛ فإذن لابدَّ أن يتثبتَ المرءُ من روايةِ هؤلاء وأمثالهم.



(١) سير أعلام النبلاء (٩/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في ميزان الاعتدال (٢/ ٢٥٥)، وتهذيب التهذيب (٤/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٣) ترجمة: محمد بن السائب الكلبي في ميزان الاعتدال (٣/ ٥٥٦).

مقبسة من التاريخ

#### المقصد الثالث: وسائل الإخباريين في تشويه التاريخ

١ - الاختلاقُ والكذب:

يختلقون قصة ما، كما اختلقوا مثلًا أن عائشة ﴿ الله على ال

٢ - الزيادة على الحادثة أو النقصان منها بقصد التشويه:

هنا يكون أصل الحادثة صحيحًا، كحادثة (السقيفة)، فقصة السقيفة صحيحة ووقع هناك اجتماع بين أبي بكر وعمر وأبي عبيدة من جانب، والحباب بن المنذر وسعد بن عبادة وغيرهما من الأنصار من جانب آخر، فزادوا عليها أشياء، كما سيأتي ذكره، مما أرادوا به تشويه هذه الحقيقة.

٣- التأويل الباطل للأحداث:

وهو أن يجتهد في تأويل الحدث تأويلًا باطلًا يتماشى مع هواه، ويتماشى مع معتقده وبدعته التي هو عليها.

٤ - إبرازُ المثالب والأخطاء:

هنا تكون القصة صحيحة، ولكن يبرزُها إبرازًا يركزُ فيه على الأخطاء، ويغطي على أيّة محاسر.

٥ - صناعةُ الأشعار لتأييد حوادثَ تاريخيةٍ:

يصنعون شعرًا يؤلُّفُهُ أحدهم ثم ينسبه إلى أمير المؤمنين على ، أو ينسبه إلى أم المؤمنين عائشة هضعًا، أو ينسبه إلى الزبير أو إلى طلحة في الطعن في أحد الصحابة

<sup>(</sup>١) ذكرها أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني (ص٥٥)، وأبو الفرج شيعي متهم بالكذب، كما في ترجمته في تربيخ بغداد، والميزان، وذكرها المتشيع التيجاني في كتابه فاسألوا أهل الذكر (ص٩٧) ولَم يعزها لأحد.

كما نسبوا شعرًا لابن عباس أنه قال في حقِّ أمِّ المؤمنين عائشة هي عنه الله عنه المؤمنين عائشة

٦ - وضع الكتب والرسائل المزيَّفَة:

كما سيأتينا -إن شاء الله تبارك وتعالى- في قصة مقتل عثمان ﷺ ، حين زُيِّفَت كتبٌ على لسان عثمان، زيفت كتبٌ على لسان عائشة، زيفت كتبٌ على لسان علي وطلحة الزبير.

وهذا غير الكتب التي تؤلف وتزيف، ككتاب «نهج البلاغة» ونُسِب إلى علي بن أبي طالب، وكتاب «الإمامة والسياسة» الذي نسبوه لابن قتيبة (٢٠)

٧-استغلالُ تشابُهِ الأسماء:

فابن جرير مثلًا اثنان:

الأول: محمد بن جرير بن يزيد، أبو جعفر الطبري، إمامٌ من أئمة أهل السُّنة.

الثاني: محمد بن جرير بن رستم، أبو جعفر الطبري، إمام من أئمة الشيعة (٢٠).

فينسبون كتب ابن جرير الشيعي لابن جرير السني، مثل كتاب «دلائل الإمامة الواضحة ونور المعجزات»، وتوفي في نفس السنة (٣١٠هـ).

وابن حجر اثنان:

الأول: أحمدُ بن على بن حجر العسقلاني من أئمة الحديث.

والآخر: أحمد بن حجر الهيتمي، إمام في الفقه وليس له بضاعة في الحديث.

فيأخذون تصحيح الهيتمي وينسبونه للعسقلاني.

(١) أي: ركبت البغل ثم الجمل، وإن شئت ركبتِ الفيلَ؛ أي: للقتال وإثارة الفتنة.

(۲) انظر: مقدمة تأويل مشكل القرآن، لابن قتيبة (ص٣٦) تحقيق السيد أحمد صقر، ومقدمة الميسر
 والقداح لابن قتيبة، تحقيق محب الدين الخطيب.

(٣) لسان الميزان في ترجمة محمد بن جرير بن رستم (٧/ ٢٩).

#### متى بدأ منهجُ التثبت عند أهل السنة؟

بدأ لما وقعت الفتنة كما يقول الإمام محمد بن سيرين التابعي الجليل -رحمه الله تعالى ورضي عنه- قال: لَم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة، قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم، (1).

وذلك أن الأصل في الناس الثقة، ولأن ابن سيرين من كبار التابعين، وأدرك حياة الصحابة، وعاش مع كبار التابعين ومع صغارهم، والفتنة المقصودة هنا هي خروج الفرق الضالة في آخر خلافة عثمان.

ضرورة التثبتِ في نقل الأخبار:

لقد وضع الله -تبارك وتعالى- في كتابه قاعدة ذهبيةً، قلما يتنبه لها الكثيرونَ، ألا وهي قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمُ فَاسِقٌ بِنَهَإٍ فَتَبَيَّنُواْ أَن نُصِيبُوا فَوَمَّا بِجَهَدَاقٍ فَنُصِيحُوا عَلَى مَافَمَلَتُمْ نَدِيمِينَ ﴾ [الحجرات:٦].

فوجبَ بذلك التثبُّتُ في نقل الأخبار عامَّةً.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مقدمة صحيح مسلم (١/ ١٥) باب: بيان أن الإسناد من الدين.

(F)

حقبة من التاريخ

البابالأول

الأحداث التاريخية من وفاة النبي ﷺ

إلى سنة ( ٢٦١ )

#### تمهيد بعثة الرسول ﷺ

في يوم الإثنين الثاني عشر من ربيع الأول (1) امتن الله --تبارك وتعالى - على البشرية جمعاء بولادة سيد البشرية (1). وهاديها محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، ولد يتيم الأب، وعاش بعد السادسة يتيم الأم والأب، إذ مات أبوه وهو في بطن أمه، وماتت أمُّهُ وهو في السادسة من عمره، فكفله جدَّه عبد المطلب، ولكنه مات بعد سنتين، فكفلة عمه أبو طالب.

ولما بلغ ﷺ الأربعين من عمره بعثه الله مبشرًا ونذيرًا، فقام برسالته خير قيام، وبلّغ ما أمره به ربه أن يبلغه، ليخرجَ الناسَ من الظلماتِ إلى النُّور، فعاداهُ كبراءُ قومه وآذوه وآذوه وآذوا من تبعه من الناس، وقد تبعهُ أقوامٌ باعوا الدنيا واشتروا الآخرة، وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، ونصروا الله ورسوله ﷺ: ﴿ لِلْفُقَرَامِ الْمُهَامِحِينَ اللَّينَ اللَّهِ وَرِضَونَا وَيَصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ ۖ أُولَيْتِكَ هُمُ الصَدِيمَ اللهِ وَالمَسْرِيمَ اللهِ وَرَضَونَا وَيَصُرُونَ اللهَ وَرَسُولُهُ ۖ أُولَيْتِكَ هُمُ الصَدِيمَ اللهِ وَالمَسْرِيمَ اللهِ وَالمَسْرِيمَ اللهِ وَرَسُولُهُ وَاللهِ وَاللهِ وَرَضَونَا وَيَصُرُونَ اللهَ وَرَسُولُهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَرَسُولُهُ وَاللهِ وَرَسُولُهُ وَاللهِ وَرَسُولُهُ وَاللهِ وَرَسُولُهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلِيهُ وَيَسُولُهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَوْلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَاللهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِلْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُولُولُولُهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَوْلِهُ وَلَهُ وَلَهُولُهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَا فَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا مِنْ وَلَا فَاللهِ وَلَهُ وَلَا فَاللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَا فَاللّهُ وَلَهُ وَلَا فَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُولُهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا مِنْ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ

واستمرَّ في دعوته -صلواتُ الله وسلامه عليه- زُهَاءَ ثلاث عشرة سنة حتىٰ أمره الله بالهجرة إلى (المدينة) التي نورها الله -تبارك وتعالى - برسوله محمدﷺ، وهاجرَ معه أصحابه، وتركوا الأموال والأولاد والدور، وذلك في سبيل الله -تبارك وتعالى -، ولما وصل إلى (المدينة) آواهُ أهلها ونصروه وعزروه، وعادوا الناس كلهم لأجلهﷺ، وواسوا المهاجرين بأموالهم ودورهم، بل وأزواجهم فكان الأنصاريُّ له زوجتان

<sup>(</sup>١) هناك اختلافٌ في تحديد يوم مولد النبي ﷺ.

 <sup>(</sup>۲) قال رسول (ش 響؛ (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر»، رواه أحمد (۳/ ۲) برقم (۱۱۰۰۰)
 والدارمي (۲۰).

يقولُ للمهاجر: اختر أيهما شئت أطلقها فتتزوجها (١). ﴿ وَاَلَٰذِينَ تَبَوَّءُو اَلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن هَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنَّ هَاجَرَ إِلَيْهِمَ وَلَا يَحِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةٌ مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤثِرُونَ عَلَىٓ اَنْهُمِيمِمْ وَلَوَكَانَ يَهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [الحشر:٩].

واستمرَّ النبيﷺ في دعوته حتى شملت الجزيرة كلها، إلى أن جاء اليوم العظيم الذي فتح الله فيه لرسولهﷺ (مكة المكرمة) ودخل أهلها في الإسلام، ودانت بعد ذلك الجزيرةُ العربية كلها لرسول اللهﷺ.

وبعد ثلاث وعشرين سنة من الدعوة والجهاد، جاء القدر المحتومُ المصدَّقُ القول المحتومُ المصدَّقُ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتَ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَا مِن مَاتَ أَوْقَتِ لَ انقَلَتُمْ عَلَىٰ أَعْقَدِهُمْ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِيدَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئًا وَسَيَجْرِي اللّهُ الشَّلَاكِرِينَ ﴾ [آل عدان:182].

وكأنما أظلمتِ الدنيا عند هذا الحادث الجلل، وكيف لا يكون كذلك والرسول ﷺ يقول: «إذا أصابَ أحدكُم مصيبةٌ، فليذكر مصيبتَهُ بي، فإنها أعظمُ المصائبِ»(٢).

فلم يُصَبِ العَالمُ منذ خلق الله الخليقة بمصيبة أعظمَ من مُصيبة موتِ رسول الله عِلمُ.

فهذه فاطمةُ بنت النبيﷺ لما ماتﷺ قالت: يا أبتاه أجاب ربًّا دعاه، يا أبتاه في جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه (٣٠).

وهذا أنس بن مالك يقول: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله ﷺ المدينة أضاءً منها كلُّ شيء، فلما كان اليوم الذي ماتَ فيه أظلمَ منها كل شيء، وما نفَضنًا عن رسول اللهﷺ الأيدي، وإنا لفي دفنه، حتى أنكرنًا قلوبنًا (<sup>4)</sup>.

<sup>(</sup>١) راجع: صحيح البخاري، حديث (٣٧٨١).

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرين (٢/ ٢٧٥)، وصححه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (١١٠٦). (٣) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب: مرض النبيﷺ، ووفاته، حديث (٤٦٢)).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي كتاب المناقب عن رسول ال 震 باب فضل النبي ﷺ حديث (٣٦١٨)، وسنن ابن ماجه، كتاب الجنائر، باب: وفاة النبيﷺ حديث (١٦٣١).

وهذا أبو بكر يقول لعمر بعد وفاة النبي ﷺ: انطلق بنا إلى أم أيمن نزُورُهَا كما كان رسولُ الله ﷺ يزورها، فلما انتهينا إليها بكت، فقالا لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خيرٌ لرسوله ﷺ، فقالت: ما أبكي أن لا أكون أعلمُ أن ما عند الله خيرٌ لرسوله ﷺ، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطعَ من السماء، فهيَّجتُهُمَا على البكاء، فجعَلا يبكيان معهاً (۱).

وهكذا انتقلت هذه النسمة الطيبة إلى بارئها، وبقى دين الله في الأرض.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب: من فضائل أم أيمن والمن على حديث (٢٤٥٤).

# الفصل الأول

خلافة الخليفة أبي بكر الصديق د من سنة (١١هـ) إلى (١٣هـ)

#### تمهيد

وغطىٰ أبو بكر، رسول الله الله الله الله الله الله عبد المنبر، فقال: «من كان منكم يعبدُ محمدًا فإن محمدًا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حيٌّ لا يموت.

قال تعالَىٰ: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَا رَسُولُ قَدْ خَلَتَ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُٰلُ ۚ ٱفَإِيْن مَاتَ أَوْ قُصِلَ ٱنقَلَتُمُ عَلَىۡ أَعْقَدِكُمُ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَنِهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي ٱللّهُ ٱلشَّنَكِ مِينَ ﴾ [آل عمران:١٤٤].

فنشجَ الناس يبكونَ، وخرج أصحاب رسول اللهﷺ في الشوارع يرددون هذه الآية، يقول أنس: وكأننا لَم نسمعها إلا في ذلك الوقت <sup>(٢)</sup>.

وقام العباسُ بن عبد المطلب، وعلى بن أبي طالب، والفضل بن العباس وآخرون بتغسيل وتكفين رسول اشﷺ حتى يصلًى عليه ويدفنُ -بأبي هو وأميﷺ وذلك لأن العباس هو عمُّ النبيﷺ وعليًّا ابن عمه، والفضل ابن عمه، فكانوا أولَىٰ الناس برسول الهﷺ.



<sup>(</sup>١) مكان قريب من المدينة فيه زوجته حبيبة بنت خارجة.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب: لو كنت متخذًا خليلًا حديث (٣٦٦٨).



# المبحث الأول: سقيفَة (١) بني ساعدة

في هذه الفترة التي انشغل فيها علي والعباسُ والفضلُ بتجهيز رسول الله على المجتمع بعضُ الأنصار في سقيفة بني ساعدة، وسأذكر هذه الرواية من تاريخ الإمام الطبري أولًا من رواية أبي مختفي ثم أذكرها من رواية الإمام البخاري، ثم نقارنُ بين الروايتين، حتى نعرف الزيادات، التي زادها أبو مخنفي.

ولعل كثيرًا من هذه الزيادات الآن عند الكثيرين أمورٌ مسلمةٌ ومثل هذا سيأتينا أيضًا في حادثتي الشورئ والتحكيم.

قال الإمام الطبري كَثَلَّلَهُ: حدثنا هشام بن محمد، عن أبي مخنف، قال: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاريُّ، أن النبي ﷺ لما قُبض، اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة، فقالوا: نولي هذا الأمرَ بعد محمد -عليه الصلاة والسلام- سعد بن عبادة، قام أحدهم فقال: قد دانت لكم العربُ بأسيافكم، وتوفي رسول الله ﷺ وهو عنكم راضٍ، وبكم قريرُ عين، استبدُّوا بهذا الأمر دون الناس، فأجابه الجميع، أن قد وفقت في الرأي، فقال قائلٌ منهم: فإن أبت مهاجرةُ قريش، نقولُ: منكم أمير ومنا أميرٌ، فقال سعد بن عبادة: هذا أول الوهن.

ثم بلغ عمر بن الخطاب أن بعض الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، يقولون: منا أميرٌ ومنكم أميرٌ، فذهب إلى أبي بكرٍ فأخبره، فقال: إن أخواننا الأنصار اجتمعوا ويقولون كذا، فهلمَّ بنا إليهم <sup>(٢)</sup>.

فخرج عمر وأبو بكر فوجدا أبا عبيدة فقالا: معنا، فذهب الثلاثة إلى الأنصار،

<sup>(</sup>١) السقيفة: هي مكان اجتماعهم، وتشبه المجالس الآن.

<sup>(</sup>٢) بلغه أحد الأنصار.

يقول عمر: فزوَّرتُ كلامًا في نفسي (١). فلما أردت أن أتكلم، أشار إلي أبو بكر: أن اسكت.

فبدأ أبو بكر فحمد الله وأثنىٰ عليه، ثم قال: إن الله بعث محمدًا... وذكر خطبةً طويلةً لأبي بكر، وذكر منها أن المهاجرين أولى بالخلافة.

فقال الحُبَابُ بن المنذرِ: يا معشر الأنصار، املكوا عليكم أمركم، فإن الناس في فيثكم، وفي ظلكم، ولن يجترئ مجترئ على خلافكم، ولن يصدر الناس إلا عن رأيكم؛ أنتم أهل العز والثروة، وأولو العدد والمنعة فإن هم أبوا عليكم ما سألتموه، فأجلوهم عن هذه البلاد، وتولوا عليهم هذه الأمور، فأنتم والله أحق بهذا الأمر منهم فإنه بأسيافكم دان لهذا الدين من دان ممن لم يكن يكين، أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب (٢).

فقال عمر وأبو عبيدة لأبي بكر: ابسط يدَكُ نُبايِعكَ، فلما ذهبا ليبايعاهُ، سبقهما إليه بشير بن سعد فبايعه، قال: فقام أسيد بن حضير، وكان أحد النقباء، فقال: واللَّه لئن وَلِيَّتُها عليكم الخزرجُ مرة لازالت لهم عليكم بذلك الفضيلة (٢)، فقال سعد: أما والله، لو أن بي قوة ما أقوى على النهوض، لسمعت مني في أقطارها وسككها زئيرًا يجرحُك وأصحابك، أما والله، إذن لألحقنَّكَ بقوم كنت فيهم تابعًا غير متبوع، احملوني من هذا المكان. فحملوه فأدخلوه في داره، فترك أيامًا ، ثم قال: أما والله، حتى أرميكم بما في كنانتي من نبلي، وأخضب سنان رمحي، وأضربكم بسيفي ما ملكته يدي، وأقاتلكم بأهل بيتي، ومن أطاعني من قومي، فكان سعد بعد ذلك لا يصلي يدي، وأقاتلكم بأهل بيتي، ومن أطاعني من قومي، فكان سعد بعد ذلك لا يصلي

<sup>(</sup>١) أي: جهزت كلامًا في نفسي.

<sup>(</sup>٢) هذه تعني: أنا أولئ بها من غيري، والجذيل المحكك: هو العمود الذي كان يوضع للإبل التي كانت يصيبها الجرب فتتحكك فيه حتى تُشفّى من هذا الجرب، وعليقها المرجب: هو عذفي النخلة الذي يرجى. انظر النهاية في غريب الحديث (٢/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٣) يعنى: أن أسيد بن حضير حسد سعد بن عبادة من الخزرج.

بصلاتهم ولا يجمِّع معهم، ويحجُّ ولا يفيضُ معهم بإفاضتهم، فلم يزل كذلك حتىٰ هلك أبو بكر -رحمه الله تعالى- (١).

هذه رواية أبي مخنفٍ لقصة السقيفة، ونوردُ الآن رواية الإمام البخاري لهذه القصة نفسها ونقارنُ.

قال الإمام البخاري: حدثنا إسماعيل بن عبد الله ، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن هشام بن عروة، أخبرني عروة بن الزُّبير، عن عائشة زوج النبي على الله الله همات ... واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عُبَادَة في سقيفة بني ساعدة، فقالوا: منا أميرٌ ومنكم أميرٌ، فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر.

وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأتُ كلامًا قد أعجبني خشيتُ ألا يبلغَهُ أبو بكر، ثم تكلم أبو بكر، فتكلم أبلغ الناس، فقال في كلامه: نحن الأمراءُ وأنتم الوزراءُ.

فقال حباب بن المنذر: لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير، فقال أبو بكر: لا، ولكنا الأمراء وأنتم الوزراء، هم أوسط العرب دارًا، وأعربهم أحسابًا، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة.

فقال عمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الشﷺ، فأخذ عمر بيده فبايعه، وبايعه الناس، فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة، فقال عمر: قتله الله(٢٠).

قال الحافظ ابن حجر تَصَلَّلْنَهُ قوله: فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة، أي: كدتم تقتلونه، وقيل: هو كناية عن الإعراض والخذلان، ويرده ما وقع في رواية موسىٰ بن عقبة عن ابن شهاب: فقال قائل من الأنصار: أبقوا سعد بن عبادة لا تطئوه فقال عمر: اقتلوه قتله الله، نعم، كم يرد عمر الأمر بقتله حقيقة،

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري (٢/ ٤٥٥) بتصرفٍ لطولها.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة باب : لو كنت متخذًا خليلًا، حديث (٣٦٦٨، ٣٦٦٨).

هذه رواية الإمام البخاري وهي كما نرئ مختصرةٌ وقصيرةٌ، وهذه حقيقةُ السقيفة، أما ما زاده أبو مخنفِ من أن سعد بن عبادة قال: أقاتلكم، وكان لا يصلي معهم، ولا يجمع بجمعتهم ولا يفيض بإفاضتهم، وأن الحباب بن المنذر رد على أبي بكر، وغير ذلك من زيادات فكلُ ذلك أباطيلٌ لا تثبتُ.

فقصة السقيفة لَم تستغرق نصف الساعة في ظاهرها، وانظر كيف أصبحت الروايةُ أكبر مما هي عليه.

وأما ما يتعلق بسعد بن عبادة، فقد أخرج أحمد في مسنده، عن حميد بن عبد الرحمن قال:... فتكلم أبو بكر ولَم يترك شيئًا أُنزل في الأنصار، ولا ذكره رسول الله هم من شأنهم إلا وذكره، وقال: ولقد علمتم أن رسول الله هم قال: «لو سلك الناس واديًا وسَلَكَ الناس واديًا وسَلَكَ وادي الأنصار»، ولقد علمت يا سعد أن رسول الله هم قال -وأنت قاعد-: «قريش ولاة هذا الأمر، فَبَرُّ الناس تبع لبرهم، وفاجرهم تبعً لفاجرهم»، فقال له سعد: صدقت نحن الوزراء وأنتم الأمراء "أ.

هذه الرواية أخرجها أحمد في مسنده بسند صحيح مرسل من رواية حميد بن عبد الرحمن بن عوف -رضى الله عنه ورحمه-.

وهي وإن كانت مرسلة، إلا أنها أقوى بكثير من رواية ذلك الكذاب أبي مخنفٍ.

#### \* \* \*

وأما قوله، قتله الله، فهو دعاء عليه، وهو مشهور في كلام العرب ومنه قوله تعالى: ﴿ قُنِلَ الْإِنسَٰنُ مَّا أَكْثَرُهُكِم . وعلى الأول: هو إخبار عن إهماله والإعراض عنه، وفي حديث مالك: فقلت وأنا مغضب قتل الله سعدًا، فإنه صاحب شرَّ وفتنةِ. الفتح (٧/ ٣٨٤) دار الفكر.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (١٨/١) تحقيق الشيخ أحمد شاكر.

# المبحث الثاني: أبو بكر الصديق 🤲 في سطور

#### اسمه:

عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر <sup>(۱)</sup>. وفهر: هو قريشٌ.

قال علي بن أبي طالب الله الله أنزل اسم أبي بكر من السماء: الصديق، وكان يحلفُ على ذلك (٢٠).

#### إسلامه:

عن أبي الدرداء قال: كنت جالسًا عند النبي ﷺ، إذ أقبل أبو بكر آخذًا بطرف ثوبه حتى أبدي عن ركبته، فقال النبي ﷺ: «أما صاحبكم فقد غامرً»، فسلم وقال: يا رسول الله، إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعتُ إليه ثم ندمتُ، فسألته أن يغفر لي، فأبي عليَّ، فأقبلتُ إليك.

فقالﷺ: "يغفرُ الله لك يا أبا بكر»، ثلاثًا، ثم إن عمر ندم فأتىٰ منزلَ أبي بكر، فسأل: أثمَّ أبو بكر؟ فقالوا: لا.

فأتى إلى النبي على فسلم، فجعل وجه النبي على يتمعّرُ حتى أشفق أبو بكر، فجثا على ركبتيه فقال: يا رسول الله، والله أنا كنتُ أظلم، مرتين، فقال النبي على «إن الله بعثني إليكم فقلتم: كذبت، وقال أبو بكر: صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركولي صاحبي»، مرتين، فما أوذي بعدها (٢٠).

<sup>(</sup>١) معرفة الصحابة لأبي نعيم (١/ ١٥٠).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١/ ٥٥) وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (١١ /١١) وقال: رجاله
 ثقات.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة باب: قول النبي على الله كنت متخذًا خليلًا، حديث (٣٦٦١).

وعن عمار بن ياسر قال: رأيت رسول اشﷺ وما معه إلا خمسةُ أعبدٍ وامرأتانِ وأبو بكر(۱).

#### هجرته:

عن أبي بكر 夢 قال: كنت مع النبي ﷺ في الغار، فرفعت رأسي، فإذا أنا بأقدام القوم، فقلت: يا نبي الله، لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا فقالﷺ: «اسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما»(".

### أزواجه وأولاده:

- قتبلة بنت عبد العزى وأنجبت عبد الله وأسماء.
- أم رومان الكنانية، وأنجبت عائشة وعبد الرحمن.
  - أسماء بنت عميس الخثعمية، وأنجبت محمدًا.
    - حبيبة بنت خارجة، وأنجبت أم كلثوم.

#### من فضائله ﷺ:

قال أبو هريرة: سمعت رسول الله على يقول: «من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دُّعِيَ من أبواب - يعني: الجنة - : (يا عبد الله هذا خير)، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان»، فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، وقال: هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله ؟ قال على: «نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر» (٢٠).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة، باب: قول النبي ﷺ: «لو كنت متخلًا خليلًا». حديث (٣٦٦٠).

 <sup>(</sup>٢) متفق عليه: صحيح البخاري كتاب مناقب الأنصار، باب: هجرة النبي رضحابه إلى المدينة حديث
 (٣٩٢٢)، وصحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب: من فضائل أبي بكر الصديق حديث (٢٣٨١).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب: قول النبي على : «لو كنت متحذًا خليلًا»

وعن أنس بن مالك هأن النبي هي صعد أُحُدًا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجفَ بهم، فقالﷺ: «اثبت أحد، فإنما عليكَ نبيٌّ وصديقٌ وشهيدان» (١٠).

وعن عمرو بن العاص ۞ أن النبي ﷺ بعثه على جيش ذات السلاسل، فأنيتهُ فقلت: أي الناس أحبُّ إليك؟ قالﷺ: «عائشة»، فقلت: من الرجال؟ فقالﷺ: «أبوها»، قلت: ثم من؟ قالﷺ: «ثم عمر بن الخطاب»، فعدَّ رجالًا ('').

#### علمه:

عن أبي سعيد الخدري ﷺ قال: خطب رسول اللهﷺ الناس، وقال: «إن الله خيرً عبدًا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله»، قال: فبكئ أبو بكر فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول اللهﷺ هو المخيرُ وكان رسول اللهﷺ هو المخيرُ وكان أبو بكر أعلمنا، فقال رسول اللهﷺ: «إن من أمّنَّ الناس عليَّ في صحبتهِ وماله أبو بكر، ولو كنتُ متخذًا خليلًا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوةُ الإسلام ومودتُه، لا يُبقينَّ في المسجد باب إلا سُدَّ، إلا بابُ أبي بكر» (").

# ملازمته للنبي ﷺ:

عن عروة بن الزبير، قال: سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله ﷺ؟ قال: رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي ﷺ وهو يصلي، فوضع

حديث (٣٦٦٦)، وصحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب من جمع الصدقة وأعمال البر، حديث (١٠٢٧).

- (١) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب: قول النبيﷺ: (الو كنت متخذًا خليلًا)
   حديث (٣٦٧٥)، وصحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب: من فضائل أبي بكر الصديق، من
   حديث أبي هريرة (٢٤١٧).
- (٢) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي ﷺ: «لو كنت متخذًا خليلًا»،
   حديث (٣٦٦٢) وصحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر الصديق، حديث (٢٣٨٤).
  - (٣) صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب: قول النبي ﷺ: «سدوا الأبواب»، حديث (٣٦٥٤).

رداء في عنقه فخنقه بها خنقًا شديدًا، فجاء أبو بكر حتىٰ دفعهُ عنهﷺ، فقال: أتقتلونَ رجلًا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم(١).

### إشارات النبي على إلى استخلافه:

ا -عن أبي موسى ، قال: مرض النبي ﷺ فاشتد مرضه، فقال ﷺ: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» قالت عائشة: إنه رجلٌ رقيقٌ، إذا قام مقامكَ لَم يستطع أن يصلي بالناس، قالﷺ: «مروا أبا بكر فليصلِّ بالناس» فعادت، فقال: «مري أبا بكر فليصلِّ بالناس، فإنكنَّ صواحبُ يوسف»، فأتاه الرسول فصل بالناس في حياة النبيﷺ (٢).

٢-عن جبير بن مطعم قال: أتت امرأة النبي 繼 فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جثتُ ولَم أجدك؟ كأنها تقول الموت، قال 繼: وإن لَم تجديني فأتي أبا بكر» (٢٠).

٣-عن عائشة قالت: قال لي رسول الله ﷺ في مرضه: «ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك، حتىٰ أكتب كتابًا، فإني أخافُ أن يتمنَّىٰ مُتَمَنِّ ويقول قاتلٌ: أنا أولَىٰ، ويأبىٰ الله والمؤمنون إلا أبا بكر» (١٠).

 <sup>(</sup>١) صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة: باب: قول النبي ﷺ: الله كنت متخذًا خليلًا، حديث ( ٣٦٧٨).

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه: صحيح البخاري كتاب الأذان، باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، حديث (۱۷۸)
 وصحيح مسلم كتاب الصلاة، باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر، حديث (۲۷).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة، باب: قول النبي على الله كنت متخلًا خليلًا، حديث (٣١٥٩)، وصحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب: من فضائل أبي بكر الصديق، حديث (٢٣٨٦).

 <sup>(</sup>٤) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب المرض، باب: ما رخص للمريض أن يقول: إني وجم، حديث
 (٥٦٦٦)، وصحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة، باب: من فضائل أبي بكر الصديق، حديث
 (٢٣٨٧) واللفظ لمسلم.

# خصوصية أبي بكر بالنبي ﷺ:

لقد حظي الصديق ، بخصوصيات مع النبي على متعددة، وهي تحتاج لبسط الكلام عليها، إلا أننا طلبًا للاختصار للخصها في هذه الشجرة:



### وفاة أبي بكر ﷺ:

في جمادي الآخرة من السنة الثالثة عشرة من الهجرة مرض أبو بكر الصديق ﷺ مرض الموت، وجاءتُه سكراته، وكانت عنده ابنته أم المؤمنين عائشة فقالت:

لعمرُكَ ما يغني الشَّرَاءُ عن الفتَىٰ إذا حُسْرَجَتْ يُومًا وضَاقَ بها الصَّدرُ

فرفع بصره إليها، وقال: هلا قلت: ﴿ وَمَلَةَتْ سَكَرُهُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَتِيِّ ذَالِكَ مَاكُنتَ مِنّهُ يَحِيدُ﴾ [ق:١٩]. فقيل له: ألا نحضر لك الطبيب؟

فقال: قدرآني الطبيب، وقال لي: إني فعالٌ لما أريد، يريد أن الطبيب هو الله (١).

وأسلم الروح لباريها، وغادر هذه الحياة إلى جنة عرضها السموات والأرض، كما بشره بذلك حبيبه رسول اشﷺ. ودُفن بجانب رسول اشﷺ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: الطبقات الكبرئ، لابن سعد (٣/ ١٩٨) ذكر وصية أبي بكر.

# المبحث الثالث: أهمُّ الأحداث في خلافة أبي بكر الصدِّيق

كان النبي ﷺ قد جهز جيش أسامة بن زيد لغزو الروم في الشام، فمات رسول الشه الله أن يخرج الجيش، فتردد الصحابة في إرسال هذا الجيش، خوفًا على المدينة، خاصة بعد أن جاءهم الخبر عن ردَّة كثير من العرب، وأصرَّ أبو بكر الصديق على إرساله، وقال: والله لا أحلُّ عقدة عقدها رسول الله ﷺ ولو أن الطير تخطفنا، والسباع من حول المدينة، ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين، لأجهزنَّ جيش أسامة، وأمر الحرس يكونون حول المدينة، فكان خروج الجيش في ذلك الوقت من أكبر المصالح والحالة تلك، فصاروا لا يمرون بحيً من أحياء العرب إلا أرعبوا منهم.

وقالوا: ما خرج هؤلاء من قوم إلا وبهم منعةٌ شديدةٌ، فأقاموا أربعين يومًا، ويقال: سبعين ثم قفلوا سالمين غانمين.

#### ١ - قتال المرتدين ومانعي الزكاة:

عزم أبو بكر على قتال المرتدين ومانعي الزكاة، وقد تكام الصحابة مع الصديق

<sup>(</sup>۱) فضائل الصحابة للإمام أحمد، (۱۱۸/۱) برقم (۱۸) وإسناده صحيح، والمعجم الصغير للطبراني (۲/ ١٠٠).

في هذا، وطلبوا منه أن يترك قتال المرتدين خوفًا علىٰ المدينة وأهلها فأبئ، وكلموه أن يترك مانعي الزكاة وما هم عليه من منع الزكاة، ويتألفهم حتىٰ يتمكن الإيمان في قلوبهم، ثم هم بعد ذلك يزكون فامتنع الصديق من ذلك وأباه.

وعن أبي هريرة، أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكر: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله الله الله الله الله الله وأن محمدًا رسول الله الله الله وأن محمدًا رسول الله الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها»، فقال أبو بكر: والله لو منعوني عناقًا وفي رواية: عقالًا (۱٬) كانوا يؤدونَهُ إلى رسول الله الله القاتليّهم على منعها، إن الزكاة حتَّ المال، والله لأقاتلنّ من فرَّق بين الصلاة والزكاة، قال عمر: فما هو إلا أن رأيتُ الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحتَّ (۱٬).

قلت: وقد قال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا اَسَلَخَ ٱلأَشْهُو الْحُرُمُ فَاقَنْلُواْ اَلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَنَّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْسُرُوهُمْ وَاقْتُدُوا لَهُمْ كُنَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّـلُوةَ وَءَالَوَاْ الزَّكُوةَ فَخَلُواْسِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيثُ ﴾ [النوبة:٥].

ولقد ارتد كثير من العرب عند وفاة رسول الشيك.

- فارتدت أسد وغطفانٌ وعليهم طُليحةُ الأسديُّ.
- وارتدت كِندةُ ومن يليها، وعليهم الأشعثُ بن قيس الكِنديُّ.
  - وارتدت مذحج ومن يليها، وعليهم الأسودُ العنسي.
    - وارتدت بنو حنيفة، وعليهم مسيلمَةُ الكذابُ.
      - وارتدت سليم، وعليهم الفجاءةُ.
      - وارتدت بنو تميم مع سجاح التغلِبية.
  - (١) العناق: هي السخلة الصغيرة، والعقال: هو الحبل الذي يجر به الجمل.
- (۲) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الاعتصام، باب: الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ رقم (۷۲۸۶– ۷۲۸۵) وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب: الأمر بقتال الناس حتىٰ يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله .. حديث (۲۰).

وهناك من منع الزكاة ولَم يرتد، حتى قال قائلهم:

أطعـنا رسـولَ الله مـا كـان وسُـطنا

فيا لعبادالله ما بال أبي بكر

أيورثها بكرًا إذا مات بعده وتلك لَعَمْرَ الله قاصمة الظهر

وعقد أبو بكر الصديق لخالد بن الوليد الراية، وأمره بطليحة بن خويلد الأسدي، فإذا فرغَ منه سار إلى مالك بن نويرة بالبطاح إن أقام له.

وعقد لعكرمة بن أبي جهلٍ، وأمره بمسيلمة الكذاب، ثم أتبعه بشرحبيل بن حسنة في أثره.

وعقد لخالد بن سعيد بن العاص إلى مشارف الشام.

وعقد لعمرو بن العاص إلى قضاعة ووديعة والحارث.

وعقد للعلاء بن الحضرمي وأمرَهُ بالبحرين (١).

وعقد لحذيفة بن محصن الغطفاني، وأمره بأهل دبا وبعرفجة وهرثمة.

وعقد لطرفة بن حاجب، وأمره ببني سليم ومَنْ معهم من هوازن، ولسويد بن مقرِّن وأمره بتِهامة اليمن.



<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (٦/ ٣٢٠-٣١).

ورجع الصديق إلى المدينة وقد كتب لكل منهم كتابًا، وهذه نسخته:

«بسم الله الرحمن الرحيم، من أبي بكر خليفة رسول الله إلى من بلغه كتابي هذا من عامة وخاصة، أقام على إسلامه أو رجع عنه، سلامٌ على من اتبع الهدئ ولَم يرجع بعد الهدئ إلى الضلالة والهوئ، فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، نُقِرُّ بما جاء به، ونُكَفِّرُ من أبي ذلك ونجاهده.

#### أما بعد:

فإن الله أرسل بالحق من عنده إلى خلقه بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، لينذر من كان حيًّا ويحق القول على الكافرين، فهدئ الله بالحق من أجاب إليه، وضرب رسول الله على أدبر عنه، حتى صار إلى الإسلام طوعًا أو كرهًا، ثم توفَّىٰ اللهُ رسولَه في وقد نفذَ لأمر الله، ونصح لأمته، وقضى الذي عليه، وكان الله قد بيَّن له ذلك ولأهل الإسلام في الكتاب الذي أنزل فيه، فقال: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ ﴾ [الزمر: ٢٠].

وقال: ﴿ وَمَا حَمَلْنَا لِلشَرِيقِ فَبْلِكَ ٱلْخُلَّةُ أَفَالِينْ مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴾ [الأنبياء:٣٤]. ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُّ أَفَائِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ الْقَلْبَتُمْ عَلَىٓ أَعْقَدِيكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِينِهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئًا وَسَيَجْرِي اللّهُ الشَّنْكِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤].

فمن كان يعبد محمدًاﷺ فإن محمدًا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، لا تأخذه سِنةٌ ولا نوم، حافظٌ لأمره، منتقمٌ من عدوه.

وإني أوصيكم بتقوئ الله، وحظكم ونصيبكم وما جاءكم به نبيكم، وأن تهتدوا بهداه، وأن تعتصموا بدين الله، فإن كل من لَم يهده الله ضالٌّ، وكل من لَم يُعنه الله مخدولٌ، ومن هداه غير الله كان ضالًّا، قال الله تعالى: ﴿ ﴿ وَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَوَرُ عَنْكُهْ فِيهِ مِدْ ذَاتَ الْلَيْدِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَخُوقٍ مِنْتُهُ ذَلِكَ مِنْ ءَايكتِ اللهِ مَن يَهْدِ اللهُ فَهُو ٱللهُهُمَّةُ وَمَن يُضْلِلُ فَان يَجِدَدُهُ وَلِنًا مُرْشِدًا ﴾ [الكهف:١٧]. ولن يُقبل له في الدنيا عمل حتى يقرَّ به، ولَم يُقبل له في الآخرة صرفٌ ولا عدلٌ.

وإني بعثت إليكم في جيش من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان، أمرتُهُ ألا يقبلَ من أحد إلا الإيمان بالله، ولا يقتلهُ حتىٰ يدعوه إلى الله يَقِلَى ، فإن أجاب وأقر وعمل صالحًا قَبِلَ منه، وأعانه عليه، وإن أبي حاربَهُ حتىٰ يفيءَ إلى أمر الله، ثم لا يُبقي على أحد منهم قَدَرَ عليه، وأن يحرِّقَهم بالنار، وأن يقتلهم كل قتلة، وأن يسبي النساء والذراري، ولا يقبل من أحد غير الإسلام، فمن أتبعه فهو خير له، ومن تركه فلن يعجز الله.

وقد أمرتُ رسولي أن يقرأ كتابهُ في كل مجمع لكم، والداعية الأذان، فإذا أذَّنَ المسلمون فكفوا عنهم، وإن لَم يؤذِّنوا فسلوهم ما عليهم فإن أبوا عاجلوهم، وإن أقروا حمل منهم على ما ينبغي لهم (١).

الأسود العنسى (عبهلة بن كعب):

ادَّعيٰ النَّبُوةَ وخرج في سبعمائة مقاتل زمنَ رسول الله في فقصد صنعاء وغلب عليها، واستوثقت اليمنُ بكمالها له، وجعل أمرهُ يستطير استطارة الشرارة، واستغلظ أمرهُ وارتدَّ حليٌّ من أهل اليمن، وتوفي رسول الله في وهو على ذلك.

وقد قتلهُ فيروز الديلميُّ زمنَ أبي بكر الصديق، وكان الأسودُ نائمًا سكرانًا، فضربهُ ضربةً بالسيف فخارَ كأشد خوارِ ثورِ سُمعَ قط، فابتدر الحرسُ إلى المقصورة،

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (٦/ ٣٢٠).

فقالوا: ما هذا؟ ما هذا؟ فقالت زوجته -وكانت امرأة صالحة-: النبي يُوحَىٰ إليه، فرجعوا، فاجتمع المسلمون والكافرون الذين لَم يتابعوه حول الحصن الذي فيه الأسود العنسي، فنادئ منادي المسلمين: أشهد أن محمدًا رسول الله في وأن عبهلة كذاب، وألقىٰ إليهم برأسه، فانهزم أصحاب الأسود، وتبعهم الناس يأخذون في كل طريق (١٠).

#### طليحة الأسدى:

فلما كسرهم خالد بن الوليد، هرب طليحة بامرأته إلى الشام، ثم رجع بعد ذلك إلى الإسلام، وذهب إلى مكة معتمرًا زمن الصديق، واستحيى أن يواجه الصديق مدة حياته، ورجع فشهد القتال مع خالد في اليرموك وغيرها، وكتب الصديق إلى خالد: استشر طليحة في الحرب ولا تُؤمِّرُهُ (٢).

### أسد وغطفان:

لما قدم وفد أسد وغطفان على أبي بكر يسألونه الصلح، خيَّرهم بين حرب مجليةٍ أو حطة مخزية، فقالوا: يا خليفة رسول الله ﷺ، أما الحرب المجليةُ فقد عرفناها، فم الحطة المخزية؟قال: تؤخذ منكم الحَلْقة (٢) والكُرَاع (٤)، وتتركون

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (٦/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٢) وفي هذا الرأي من الحكمة وبعد النظر ما فيه، فأبو بكر كان يعلمُ ما يملكُ طليحة من خبرة ودراية بشتون الحرب والقيادة، ولكن بسبب ارتداده عن دين الإسلام ثم إسلامه مرة أخرى أصبح من غير الممكن أن يقود جيشًا للمسلمين، وعليه: فيستفاد منه في المشورة فقط.

<sup>(</sup>٣) الحلَّقة: السلاح عامة، وقيل: هي الدروع الخاصة. لسان العرب (١٠/ ٦٥).

<sup>(</sup>٤) الكراع: السلاح، وقيل: اسم يجمع الخيل والسلاح. لسان العرب (٨/ ٣٠٧).

أقوامًا يتبعون أذناب الإبل، حتىٰ يُري الله خليفة نبيه والمؤمنين أمرًا يعذرونكم به، وتؤدون ما أصبتم منا ولا نؤدي ما أصبنا منكم، وتشهدون أن قتلانا في الجنة وأن قتلاكم في النار (١). فقال عمر: أما قولك: تدون قتلانًا، فإن قتلانًا قتلوا على أمر الله لا ديات لهم.

#### سجاح وبنو تميم:

كانت بنو تميم قد اختلفت آراؤهم أيام الردة، فمنهم من ارتد، ومنهم من منع الزكاة، ومنهم من بقي على الإسلام، ومنهم من هو متردد، وبينما هم كذلك إذ أقبلت إليهم سجاح بنت الحارث التغلبية (٢٠)، وهي من نصارى العرب فادعت النبوة ومعها جنود من قومها ومن التف معهم، وقد عزمت على غزو المدينة، فلما مرت ببلاد بني تميم دعتهم إلى أمرها فاستجاب لها أكثرهم، واصطلحت معهم على ألا تكون حرب بينهم، ثم إن مالك بن نويرة ثناها عن غزو المدينة، وحرضها على قتال بني اليربوع ويقية الناس، وأن تؤخر غزو المدينة، ثم قصدت سجاح بجنودها اليمامة لتأخذها من مسيلمة الكذاب، فلما سمع مسيلمة بمسيرها إليه خافها، لأنه مشغول بقتال المسلمين، وذلك أثناء مناوشاته معهم قبل معركة اليمامة، فأرسل إلى سجاح يطلب الصلح معها فتصالحت معه على أن يعطيها نصف الأرض.

ثم أرسل إليها يطلب الزواج منها قائلًا: هل لك أن أتزوجك، وآكل بقومي وقومك العرب؟ قالت: نعم، ولما سمعت بقدوم خالد رجعت إلى بلادها، وأقامت في بني تغلب، وقيل: رجعت إلى الإسلام (٢).

#### بنو حنيفة ومعركة اليمامة:

أرسل أبو بكر خالد بن الوليد إلى اليمامة لقتال بني حنيفة، وقد كان أبو بكر

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (٦/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) وقيل: إنها من بني تميم.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (٦/ ٣٢٤).

أرسل قبل ذلك عكرمة بن أبي جهل وشرحبيل بن حسنة وكان عدد جيش بني حنيفة أربعين ألفًا، ولما وصل خالد جعل على المقدمة شرحبيل بن حسنة وعلى الميمنة زيد بن الخطاب، وعلى الميسرة أبا حذيفة.

وتقدم المسلمون حتى نزل بهم خالدٌ على كثيب يشرف على اليمامة، فضرب به عسكره، وراية المهاجرين مع سالم مولى أبي حليفة، وراية الأنصار مع ثابت بن قيس، واشتدَّ القتال حتى حفر ثابتُ بن قيس لقدميه في الأرض إلى أنصاف ساقيه بعدما تحتَّطَ وتكفَّنَ، فلم يزل ثابتًا حتى قُتِل، وقال بعض المهاجرين لسالم مولى أبي حليفة: أتخشى أن نوتى من قبلك؟ فقال: بئس حاملُ القرآن أنا إذن.

وحمل خالد بن الوليد حتى جاوزهم ثم رجع، ثم وقف بين الصَّفَين ودعا إلى البراز، وجعل لا يبرز إليه أحدٌ إلا قتله، ولما اشتدَّ القتالُ ميزَ خالدٌ المهاجرين من الأنصار من الأعراب، وجعل كلَّ قبيلةٍ تحت راية، حتىٰ يعرفَ الناس من أين يؤتون، وصبر المسلمون صبراً لَم يعهد مثله.

ولَم يزالوا يتقدمون إلى نحور عدوهم حتى فتح الله عليهم وولى الكفار الأدبار، حتى دخلوا إلى مكان يسمى: حديقة الموت، وأغلقت بنو حنيفة الحديقة وأحاط بهم الصحابة.

وقال البراء بن مالك: يا معشر المسلمين، ألقوني عليهم في الحديقة، فاحتملوه فوق البحكف -وهي التروس- ثم رفعوا التروس بالرماح حتى القوه عليهم من فوق سورها، فلم يزل يقاتلهم دون بابها حتى فتحه، ودخل المسلمون الحديقة من حيطانها وأبوابها، يقتلون من فيها من المرتدين، من أهل اليمامة، حتى خلصوا إلى مسيلمة، فتقدم إليه وحشيُّ بن حرب فرماه بحربته فأصابه فقتلة (١).

وكان جملة من قُتِلَ قريبًا من عشرة آلاف، وقتل من المسلمين ستمائة، ولجأ

<sup>(</sup>١) وكان وحشي يقول: قتلت خير الناس في الجاهلية وشر الناس في الإسلام. انظر: أسد الغابة لابن الأثير (٥/ ٣٨٦)، وتاريخ الإسلام للذهبي (٣/ ٣٩).

الباقون إلى القلعة فصالحهم خالد، ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا عن آخرهم، وكان قد سُبي منهم من أدركه قبل الدخول إلى الحصن، ومنهم المرأة التي تسرَّىٰ بها علي بن أبي طالب، فأنجبت له محمدًا الذي يقال له: محمد بن الحنفية (١).

### ردة أهل البحرين:

ارتدَّ أهل البحرين وملِّحوا عليهم المنذر بن النعمان وقال قاتلهم: لو كان محمدٌ نبيًّا ما مات، ولَم يبقَ منهم أحدُّ على الإسلام سوى قرية، يقال لها: جُواثاء (٢٦)، وكانت أول قرية أقامت الجمعة من أهل الردة.

وقد حاصر المرتدون أهل جواثاء وضيَّقُوا عليهم حتىٰ جاعوا جوعًا شديدًا، فقال قائلهم هو: عبدالله بن حذف:

ونسيان المديسنة أجمعيسنا قعسود في جسواتا محسصرينا شعاعُ الشمس يغشَىٰ الناظرينا وجدنا النصصرَ للمتوكَّليسنا ألا أبلسغ أبسا بكسرٍ رسسولًا فهسل لكسم إلى قسومٍ كسرامٍ كسأن دمساءهم في كسلٌ فسجٌ توكلسنا عسلى السرحمن إنَّسا

وقد قام فيهم رجل منهم يقال له: الجارود بن المعلى خطيبًا فقال: يا معشر عبد القيس، إني سائلكم عن أمر فأخبروني إن علمتموه، ولا تجيبوني إن لَم تعلموه، فقالوا: سل.

قال: أتعلمون أنه كان لله أنبياءٌ قبل محمد؟ قالوا: نعم.

قال: تعلمونه أو ترونه؟ قال: نعلمهُ.

قال: فما فعلوا، قالوا: ماتوا.

قال: فإن محمدًا مات كما ماتوا، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله

.

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرئ (٣/ ١٢) وهي خولة بنت جعفر بن قيس.

<sup>(</sup>٢) جواثاء: حصن لعبد القيس بالبحرين. معجم البلدان (٢/ ١٧٤)، ويقال: جواثا، وجؤاثا.

فقالوا: ونحن أيضًا، نشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله ﷺ، وأنت أفضلُنا وسيدُنا، وثبتوا على إسلامهم.

وأرسل أبو بكر إلى أهل البحرين العلاء بن الحضرمي، وانضم إليه ثمامة بن أثال، ولما اقترب من جيوش المرتدين نزل ونزلوا، فبينما المسلمون في الليل إذ سمع العلاء أصواتًا عالية في جيش المرتدين فقال: مَنْ رجلٌ يكشف لنا خبرَ هؤلاء؟

فقام رجل فدخل فيهم فوجدهم سكارئ لا يعقلون من الشراب، فرجع إليه فأخبره، فركب العلاء من فوره والجيش معه، فقتلوهم وقلَّ من هرب منهم (١٠).

٢-بعث خالد إلى العراق (غزوة ذات السلاسل)(٢).

كتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد أن يسير إلى العراق فمضى خالد إلى العراق، وكان هرمز قد جمع جموعًا كثيرة لقتال المسلمين، وقدم خالد بمن معه ونزلوا تجاه الفُرسِ في كاظمة (٢٠٠)، فترجَّل خالد وتقدم إلى هرمز فاختلفوا ضربتين واحتضنه خالد، وجاءت حامية هرمز حتى لا يقتله خالد، فحمل عليهم القعقاع بن عمرو فأنامهم، وانهزم أهل فارس، وركب المسلمون أكتافهم إلى الليل، واستحوذ المسلمون على أمتعتهم وسلاحهم (٤٠).

### ٣-غزو الشام:

لما فرغ الصديق من أمر جزيرة العرب بسط يمينه إلى العراق، فبعث إليها خالد بن الوليد، وكتب إلى عمرو بن العاص: قد أحببت أبا عبد الله أن أفرغك لما هو خيرٌ لك في حياتك ومعادك منه إلا أن يكون الذي أنت فيه أحب إليك، فكتب إليه عمرو بن

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الطبري ددر خبر أهل البحرين، والبداية والنهاية، أحداث (١١هـ) ذكر ردة أهل البحرين.

<sup>(</sup>٣) موقع في دولة الكويت حاليًّا.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري، أحداث (١٢هـ)، والبداية والنهاية، أحداث سنة (١٢هـ).

العاص: إني سهم من سهام الإسلام، وأنت عبد الله الرامي بها والجامعُ لها، فانظر أشدَّها وأخشاها، فارم بي فيها.

عند ذلك بدأ أبو بكر بعقد الألوية وتولية الأمراء، وهم كما يأتي:

يزيد بن أبي سفيان، ومعه أكثر الناس، وجعل له دمشق.

أبو عبيدة بن الجراح، وجعل له حمص.

عمرو بن العاص، وجعل له فلسطين.

ثم أرسل مددًا ليزيد بن أبي سفيان شرحبيلَ بن حسنة، وأرسل عكرمة بن أبي جهل.

ممن شارك في معركة اليرموك من كبار الصحابة: أبو عبيدة بن الجراح، الزبير بن العوام، عبد الله بن مسعود، أبو الدرداء، أبو هريرة، شرحبيل بن حسنة، عمرو بن العاص، أبو سفيان بن حرب، يزيد بن أبي سفيان، عكرمة بن أبي جهل.

# وقعة اليرموك:

كان عدد جيش المسلمين سبعة وعشرين ألفًا، وعدد جيش النصارئ عشرين ومائة ألف، وأرسل الأمراء إلى أبي بكر يُعلمونه بما وقع من الأمر العظيم، وطلبوا منه مددًا فكتب إليهم: أن اجتمعوا وكونوا جندًا واحدًا، فأنتم أنصار الله، والله ينصر من ينصره ويخذل من يكفره، ولن يؤتئ مثلكم عن قلة، ولكن من تلقاء الذنوب فاحترسوا منها.

ثم قال أبو بكر: والله لأشغلن النصارئ عن وساوس الشيطان بخالد بن الوليد، وبعث إليه بالعراق ليقدم إلى الشام، وإن وصل إلى الشام فهو الأمير على الجميع، فاستناب خالد المثنى بن حارثة، وتوجه إلى الشام، مسرعًا في تسعة آلاف وخمسمائة، وسلك طرقًا لَم يسلكها أحد قبله اختصارًا للطريق، فاجتاب البراري والقفار، وقطع الأودية، وأخذ معه دليلًا، وهو نافع بن عمير الطائي.

وكانت أرضًا معطشة (1)، فلما فقدوا الماء نحروا الإبل وسقوا ما في أجوافها للخيل ووصل في خمسة أيام، وكان قد قال له أحد الأعراب قبل مسيره: إن أنت أصبحت عند الشجرة الفلانية في يوم كذا، نجوت أنت ومن معك، وإن لَم تدركها هلكت أنت ومن معك، فأصبحوا عندها، فقال: عند الصباح يحمدُ القوم السُّرئ (1) فصارت مثلًا.

وخرج رجلٌ من نصارئ العرب يجسُّ أمر الصحابة، فقال: وجدت قومًا رهبانًا بالليل، فرسانًا بالنهار، والله لو سرق فيهم ابن ملكهم لقطعوه، أو زني لرجموه، فقال له قائد الروم: والله، لئن كنت صادقًا، لبطنُ الأرض خيرٌ من ظهرها.

ولما أقبل خالد من العراق، لقيه رجل من نصارئ العرب فقال له: ما أكثر الروم وأقل المسلمين، فقال خالد: ويلك أتخوفني بالروم؟ إنما تكثر الجنود بالنصر، وتقل بالخذلان، لا بعدد الرجال، والله لوددت أن الأشقر برأ من وجعه وأنهم أضعفوا العدد (٢٠).

وطلب هامان قائد الروم أن يقابل خالد بن الوليد، فخرج إليه خالد، فقال هامان: إنا قد علمنا أن الذي أخرجكم من بلادكم الجهد والجوع، فهلموا إلي أعطي كل رجل منكم عشرة دنانير وكسوة وطعامًا وترجعون إلى بلادكم، فإذا كان العام المقبل بعثنا لكم بمثلها، فقال خالد: إنه لَم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت، غير أنّا قومٌ نشربُ الدماء، وأنه بلغنا أن لا دم أطيب من دم الروم فجئنا لذلك.

ثم تفارقا وتنازل الأبطال، وتجاولوا في الحرب، وقامت الحرب على ساق، مأقبلت الروم رافعة صلبانها ولهم أصواتٌ مزعجة كالرعد، والقساوسة والبطارقة تحرضهم على القتال، وهم في عدد وعدة لَم يُر مثلها، وحمل المسلمون على الروم حملة رجل واحد، فانكشف الروم وفروا وانتهت المعركة بنصر ساحق للمسلمين.

<sup>(</sup>١) قليلة الماء.

<sup>(</sup>٢) السرئ: هو المشي ليلا.

<sup>(</sup>٣) وكان اسم فرسه الأشقر، وقد اشتكيٰ في مجيئه من العراق.

#### مواقف بطولية:

قام عكرمة بن أبي جهل يوم اليرموك، فقال: قاتلت رسول الله ﷺ في مواطن، وأفرُّ منكم اليوم؟ ثم نادئ: من يبايع على الموت، فبايعه عمه الحارث بن هشام، وضرار بن الأزور، ومعهما أربعمائة من فرسان المسلمين، وقاتلوا قتالًا مريرًا حتى قتل كثير منهم.

وقد ذكر المؤرخون أنهم لما صرعوا استسقوا الماء، فجيء إليهم بشربة، فصار كل واحد منهم يؤثر أخاه على نفسه، حتى ماتوا جميعًا ولَم يشرب منهم أحد (١)، وأخذ المسلمون كنيسة يوحنا، فقسموها نصفين، وجعلوا نصفها مسجدًا، ونصفها الآخر كنيسة، والمسجد يسمى اليوم بجامع دمشق.



<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري أحداث (١٣ هـ)، والبداية والنهاية أحداث (١٣ هـ).

(M)

# الفصل الثاني

خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﷺ من سنة (١٣هـ) إلى (٢٣هـ)

#### تمهيد

استمرت خلافة أبي بكر سنتين وثلاثة أشهر، ثم توفي أبو بكر، وقد ترك الخلافة بعد ذلك لعمر وبايعه الناس.

وقد رأى أبو بكر أن عمر بن الخطاب هو أصلح الناس لتولي هذا الأمر، فاختاره من بعده، وبايعه المسلمون بعد ذلك، فصار خليفة خليفة رسول ا的ﷺ، وكانت مدة خلافته عشر سنين.

وتعد خلافة عمر بن الخطاب ، من أجمل السنوات في عُمرِ الإسلام بعد حياة رسول الله على وبعد حياة أبي بكر الصديق ،

تولى عمر الخلافة في بداية القتال العنيف في الشام، حيث تجمع المسلمون في البرموك أمام جموع الروم الهائلة، وانتصر المسلمون في هذه المعركة انتصارًا مؤزَّرًا، وفتحت مدمشق وحمص وقنسرين وأجنادين، ثم كان الفتح العظيم، وهو فتح بيت المقدس.

وصار المسلمون يجولون في أرض الروم كما يحلو لهم، ثم بعد ذلك اتجه عمرو بن العاص ﷺ إلى الشرق حيث بلاد فارس، فأوطأ الخيل ديارهم، وكبدهم خسائر عظيمة.

ثم كانت معركة القادسية العظيمة بقيادة سعد بن أبي وقاص، وكانت من المعارك الفاصلة، ثم فتحت خراسان، وكانت الفتوحات كثيرة جدًّا في عهد عمر.

وكان عمر يراقبُ الولاة مراقبةٌ شديدةً، وكان يسأل الناس عنهم، ويستطلع أخبارهم، وكان محمد بن مسلمة رسول عمر يستطلع أحوال الولاة.

ومن سياساته أنه كان يعسُّ (١) بالليل ويحرص على أمن المدينة حرصًا شديدًا،

<sup>(</sup>١) أي: يطوف بها يحرس الناس، ويكشف أهل الريبة . لسان العرب (عسس).



ولَم يكن يسمح لكبار الصحابة بالخروج من المدينة ليستشيرهم في أموره (١٠). أناب السام على المصحابة بالمفرس المكرم على اما رآه نائهًا تحت شحرة وهم أم

وأظهر العدل حتى قال فيه رسول كسرى، لما رآه نائمًا تحت شجرة وهو أمير المؤمنين: حكمت فعدلت فأمنت فنمت.

عن حذيفة بن اليمان قال: بينا نحن جلوس عند عمر، قال [عمر]: أيكم يحفظُ قول النبي على الفتنة؟ قال [حذيفة]: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال [عمر]: ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموجُ كموج البحر؟ قال [حذيفة]: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابًا مغلقًا، قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال [حذيفة]: بل يكسر، قال عمر: إذن ، لا يغلق أبدًا، قلتُ [أي حذيفة] أجل.

قالوا لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد ليلة، وذلك أني حدثته حديثًا ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأله من الباب، فأمرنا مسروقًا فسأله، فقال: من الباب؟ قال: عمر (<sup>77</sup>).

فهذا الباب هو عمر نفسه، وكسر الباب هو قتله ، لما قتله أبو لؤلؤة المجوسيُّ -قبحه الله تبارك وتعالى -.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التاريخ الإسلامي (٣/ ٢١) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب: الفتنة التي تموج كموج البحر، حديث (٧٠٩٦)، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب: رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب، حديث (١٤٤٤/ ٣٣٦

# المبحث الأول: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي في سطور

نسبه:

هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر (۱۰) . وفهر: من قريش.

أزواجَهُ:

زينب بنت مظعون.

مليكة بنت جرول.

أم حكيم بنت الحارث.

عاتكة بنت زيد.

أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب.

جميلة بنت عاصم.

قريبة بنت أبي أمية.

أو لأدُهُ:

الذكور: زيد الأكبر، زيد الأصغر، عاصم، عبد الله، عبد الرحمن الأكبر، عبد الرحمن الأوسط، عبد الرحمن الأصغر، عبيد الله، عياض.

الإناث: حفصة، رقية، زينب، فاطمة.

إسلامُهُ:

قال ابن مسعود، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر (٢) وأسلم عمر بعد أربعين رجلًا

<sup>(</sup>١) معرفة الصحابة لأبي نعيم (١/ ١٩٠).

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب: مناقب عمر حديث (٣٦٨٤)، وكتاب مناقب الأنصار، باب: إسلام عمر، حديث (٣٨٦٣).

وإحدى عشرة امرأة في السنة السادسة من البعثة.

#### ملازمته للنبي على الله

عن ابن عباس ﷺ، قال: وضع عمر على سريره (١) فتكنّقه الناس يدعونَ ويصلون قبل أن يُرفعَ، وأنا فيهم، فلم يرعني إلا رجلٌ آخذ منكبي، فإذا عليٌ فترحمَّ على عمر، وقال: ما خلفت أحدًا أحبَّ إليَّ أن ألقى الله بمثل عمله منك، وايم الله، إن كنتُ لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وحسبتُ أني كنت كثيرًا أسمع النبي ﷺ يقول: «ذهبتُ أنا وأبو بكر وعمر، وذخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجتُ أنا وأبو بكر وعمر، "١).

#### فضائله:

ا -عن أبي هريرة قال: قال رسول اله : «لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون، فإن يكُن في أمتى أحدٌ فإنه عُمرٌ» (٢٠).

 ٢-عن أبي هريرة 拳 قال: بينا نحن عند رسول اله ﷺ إذ قال: «بينا أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر، فذكرتُ غيرتَهُ فوليتُ مدبرًا»، فبكل عمر، وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟! أ.

٣-عن أنس بن مالك ﷺ ، أن النبي ﷺ صَعِدَ أُحدًا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم، فقال: «اثبت أُحُدُ، فإنما عليكَ نبيً وصديقٌ وشهيدان»(٥٠).

<sup>(</sup>١) أي: بعد أن طعنه أبو لؤلؤة المجوسي.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب: مناقب عمر، حديث (٣٦٨٥)، وصحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب: من فضائل عمر، حديث (٢٣٨٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ، كتاب فضائل الصحابة، باب: مناقب عمر، حديث (٣٦٨٩)، وصحيح مسلم نحوه من حديث عائشة، حديث (٢٩٩٨).

 <sup>(</sup>٤) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب: مناقب عمر، حديث (٣٦٨٠)، وصحيح
مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب: من فضائل عمر، حديث (٢٣٩٤، ٢٣٩٥).

 <sup>(</sup>٥) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب: مناقب عمر ، حديث (٣٦٩٧)، وصحيح
 مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب: من فضائل عمر ، حديث (٣٩٤٤).

قال عمر: وافقتُ ربي في ثلاثٍ:

ا -فقلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: ﴿وَالَّخِذُوا مِن
 مَقَامِ إِنْزِهِتُم مُصَلِّى ﴾ [البقرة: ١٢٥].

٢-وآية الحجاب، قلت: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبنَ فإنه يكلمُهُنَّ
 البرُّ والفاجرُ، فنزلت آية الحجاب.

٣-واجتمع نساء النبيﷺ في الغيرة عليه، فقلت لهنَّ: عسىٰ ربه إن طلقكن أن يبدلهُ أزواجًا خيرًا منكنَّ، فنزلت هذه الآية <sup>٣٠</sup>. ﴿عَسَىٰ رَبُّهُۥ إِن طَلَقَكُنُّ أَن بُبُرِلُهُۥ أَزْوَبُهَا ﴾ الآية [التحريم:٥].

استشهاد عمر ﷺ:

قُتل عمر أمير المؤمنين على يد أبي لؤلؤة المجوسي، حيث طعنه وهو يصلي الفجر في الناس طعنتين بخنجر مسموم.

وقال عمر لما عرف قاتله: الحمد لله الذي لَم يجعل قاتلي مسلمًا يحاجني عند الله بسجدة سجدها (٤).

#### \* \* \*

(١) الفج: هو الطريق الواسع بين جبلين، لسان العرب (٢/ ٣٣٨).

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب: مناقب عمر، حديث (٣٦٨٣)، وصحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب: من فضائل عمر، حديث (٢٣٩٦).

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب: ما جاء في القبلة، حديث (٤٠٢)، وصحيح مسلم
 مختصرًا، كتاب فضائل الصحابة، باب: من فضائل عمر، حديث (٢٣٩٩).

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب المغازي، باب: ما جاء في خلافة عمر بن الخطاب (٣٧٠٧٤).

# المبحث الثاني: أهم الأحداث في خلافة عمر بن الخطاب 🖔

### موقعة القادسية في محرم (١٤هـ):

عزم عمر على عزو العراق بنفسه، واستخلف على المدينة على بن أبي طالب، فقال عبد الرحمن بن عوف، إني أخشى إن كسرت أن يضعف المسلمون في سائر أقطار الأرض، وإني أرى أن تبعث رجلًا، وترجع أنت إلى المدينة.

فاستصوب عمر وباقي الصحابة رأي عبد الرحمن بن عوف، وقال عمر: فمن ترى أن نبعث؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: الأسد في براثنه سعد بن أبي وقاص، فرضي عمر، وخرج سعد إلى العراق في أربعة آلاف، وقيل: ستة آلاف.

وقال عمر: والله، لأرمينَّ ملوكَ العجم بملوك العرب، وأمر سعدًا أن يجعل الأمراء على القبائل وأن يواعدهم القادسية.

وكان في هذا الجيش من الصحابة ثلثماثة وبضعة عشر، منهم سبعون بدريًا، ومعهم أكثر من سبعمائة من أبناء الصحابة، واجتمع رأي الفرس على رستم، فخرج ومعه ثمانون ألفًا، وقيل أكثر، ومعه ثلاثة وثلاثون فيلًا، وبعث سعد ربعي بن عامر إلى رستم، فدخل عليه وقد ريَّنُوا مجلسه بالنمارق المذهبة والزرابيً الحرير، وأظهروا اليواقيت واللآلئ الثمينة، والزينة العظيمة، وعليه تاجه، وغير ذلك من الأمتعة الثمينة.

وقد جلس على سرير من ذهب، ودخل ربعي بثيابٍ صفيقة، وسيفٍ وتُرسٍ وفرسٍ قصيرة، ولَم يزل راكبها حتىٰ داس بها طرف البساط، ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد وأقبل وعليه سلاحه ودرعه وبيضته علىٰ رأسه، فقالوا له: ضع سلاحك. فقال: إني لَم آتكم، وإنما جتتكم حين دعوتموني، فإن تركتموني هكذا، وإلا

رجعت.

فقال رستم: اثذنوا له، فأقبل يتوكَّأ على رمحه فوق النمارق فخرق عامتها، فقالوا له: ما جاء بكم؟

فقال: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى حلقه لندعوهم إليه، فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن أبئ قاتلناه أبدًا حتى نفضي إلى موعود الله.

قالوا: وما موعود الله؟

قال: الجنة لمن مات على قتال من أبي، والظفر لمن بقي.

فقال رستم: قد سمعت مقالتكم، فهل لكم أن تؤخِّروا هذا الأمر حتىٰ ننظر فيه وتنظروا؟

قال: نعم، كم أحب إليكم، يومًا أو يومين؟

قال: لا، بل حتى نُكاتِبَ أهل رأينا ورؤساء قومنا.

فقال: ما سنَّ لنا رسول الله أن نؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من ثلاث، فانظر في أمرك وأمرهم، واختر واحدة من ثلاثٍ بعد الأجل.

فقال: أسيدهم أنت؟ قال: لا، ولكن المسلمين كالجسد الواحد يجير أدناهم على أعلاهم.

فاجتمع رستم برؤساء قومه فقال: هل رأيتم قطُّ أعزَّ وأرجح من كلام هذا الرجل؟ فقالوا: معاذ الله أن تميل إلى شيء من هذا، وتدع دينك إلى هذا الكلب، أما ترى إلى ثيابه، فقال: ويلكم، لا تنظروا إلى الثياب، وانظروا إلى الرأي والكلام والسيوة، إن العرب يستخفُّونَ بالثياب والمأكل، ويصونون الأحساب.

قال ابن كثير كَغَلِّلَهُ: كانت وقعة القادسية وقعة عظيمةً لَم يكن بالعراقِ أعجبُ منها، وذلك أنه لما تواجه الصفَّانِ كان سعدٌ قد أصابهُ عِرقُ النسا، وخرجت دماملُ في جسده، فهو لا يستطيع الركوب، وإنما هو في قصرٍ متكئ على صدره فوق وسادةٍ وهو

ينظر إلى الجيش ويدبر أمره، وقد جعل أمر الحرب إلى خالد بن عرفطة (١).

وبدأت المعركة وصار القوادُ يحتُّون الجنود على القتال، واقتتل الفريقان قتالًا شديدًا، وأبلى جماعة من الشجعان بلاءً حسنًا مثل: عمرو بن معديكرب، القعقاع بن عمرو، جرير بن عبد الله البجلي، خالد بن عرفطة، ضرار بن الخطاب، طليحة الأسدي، واستمر القتال ثلاثة أيام بلياليها، وأباد المسلمون الفيلة ومن عليها، وهبت رياح شديدةٌ فرفعت خيام الفرس عن أماكنها، وانتصر المسلمون فبادر رستم، فركب بغلتهُ يريد الهرب، فأدركه المسلمون وقتلوه.

# موقعة أجنادين (١٥هـ):

من المعارك الفاصلة مع الروم، وذلك أن عمرو بن العاص سار بجيشه إلى أجنادين، وخرجت الروم وقائدها: الأرطبون، ولما وصل الخبر إلى عمر بن الخطاب قال: قد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب، فانتظروا عما تنفرجُ.

وأقام عمرو على أجنادين لا يقدرُ من الأرطبون على سقطة، ولا تشفيه الرسل، فقرر أن يذهب بنفسه، فدخل عليه كأنه رسولٌ من قبل عمرو بن العاص، حتى ينظر إلى حال الأرطبون، فسمع منه وأسمعه وخرج بما يريد، فشكَّ فيه الأرطبون فدعا حارسًا عنده فأسَرَّ إليه، وظن عمرو بن العاص أنه كشف أمره وأنه أمر بقتله، فقال للأرطبون: أيها الأمير إني قد سمعت كلامك وسمعت كلامي، وإني واحدٌ من عشرة بعثنا عمر بن الخطاب، لنكون مع عمرو بن العاص لنشهد أموره، وقد أحببت أن بعثنا عمر بن الخطاب، لنكون مع عمرو بن العاص لنشهد أموره، وقد أحببت أن آتك بهم لتسمع منهم ويسمعوا منك، قال الأرطبون: نعم، فاذهب فأتني بهم، ثم دعا حارسًا آخر وسازَّهُ كما سازً الأول، وخرج عمرو، وبعدها تحقَّق الأرطبون أن الذي دخل عليه هو عمرو بن العاص، وقال: خدعني الرجل، هذا والله أدهى العرب.

وبعد ذلك كان القتالُ بأجنادين، وكتب الله النصر للمسلمين، فخرج الأرطبون

<sup>(</sup>١) تاريخ الط ي، أحداث سنة (١٤هـ)، والبداية والنهاية أحداث سنة (١٤هـ).

إلى إيلياء وتحصَّن بها (وهي : بيت المقدس)(١).

فتح بيت المقدس (١٦هـ):

خرج أبو عبيدة بجيش الإسلام، فحاصر بيت المقدس وضيق عليهم حتى أجابوا إلى الصلح بشرط أن يقدم إليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الله الله.

ولما وصل عمر الشام تلقاه أبو عبيدة ورءوس الأمراء، كخالد بن الوليد، ويزيد بن أبي سفيان، فترجَّل أبو عبيدة وترجل عمر، فأشار أبو عبيدة ليقبَّل يد عمر، فهم عمر بتقبيل رجل أبي عبيدة، فكف أبو عبيدة فكف عمر، ثم سار حتى صالح نصارى بيت المقدس، واشترط عليهم إجلاء الروم إلى ثلاث، ثم دخلها، فدخل المسجد من الباب الذي دخل منه رسول الشگل ليلة الإسراء.

ويقال: إنه لبَّىٰ حين دخل بيت المقدس، فصل فيه تحية المسجد بمحراب داود، وصلى بالمسلمين فيه صلاة الغداة من الغد، فقرأ في الأولى بسورة (ص) وسجد فيها والمسلمون معه، وفي الثانية بسورة بني إسرائيل، ثم جاء إلى الصخرة فاستدلَّ على مكانِها من كعب الأحبار، وأشار عليه كعب أن يجعل المسجد من ورائه، فقال: ضاهَبتَ اليهودية.

ثم جعل المسجدَ من قبلي بيت المقدس، وهو العُمَريُّ اليومَ، ثم نقل التُّرابَ عن الصخرة في طرفِ ردائهِ وقبائهِ، ونقل المسلمون معه في ذلك، وسخَّرُ أهل الأردن في نقل بقيتها، والرومُ جعلوا الصخرة مزبلةً لأنها قبلةَ اليهود، حتى إن المرأة كانت ترسلُ خِرقةَ حيضها من داخل الحوز (٢٣ لِتَلقَىٰ في الصخرة.

وذلك مكافأة لما كانت اليهودُ عاملت به القمامة، وهي المكان الذي كانت اليهود صلبوا فيه المصلوب الذي كانوا يظنون أنه عيسى الني المحلوب الذي كانوا يظنون أنه عيسى الني المحلوب الذي كانوا يظنون أنه عيسى الني

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ، أحداث سنة (١٥هـ) وقعة أجنادين.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (٧/ ٤٤).

<sup>(</sup>٣) مرافق الدار ومنافعها، لسان العرب (٥/ ٣٤٢).



القمامة، فلأجل ذلك سُمي ذلك الموضعُ: القمامة، وانسحبَ هذا الاسم على الكنسية التي بناها النصاري هنالك(١).

# فتح تستر والسوس، وأسرُ الهرمزان سنة (١٧هـ):

سَببُها أن يزدجرد ملك الفرس كان يحرضُ أهل فارس على العرب، حتى نقضوا العهود التي بينهم بعد القادسية، وغيرها من المعارك الصغيرة، وتعاقدوا على قتال المسلمين، ولما بلغ الخبر عمر بن الخطاب أمر سعد بن أبي وقاص أن يبعث جيشًا إلى الأحواز بإزاء الهرمزان، فبعث سعد النعمان بن مقرِّن، فلما وصل النعمان إلى الأحواز بإزاء الهرمزان، وتقاتل معه فهزم الهرمزانُ وفرَّ إلى تستر، ولحق به المسلمون حتى حاصروه هناك، وكثر القتل من الفريقين حتى قال المسلمون للبراء وكان مجاب الدعوة (٢). يا براء، أقسم على ربك ليهزمنهم لنا، فقال: اللهم اهزمهم لنا واستشهدني، وكان البراء يومئذ قتل أكثر من مائة رجل مبارزةً.

فهزم الله الهرمزان وقومه حتى ضاقت عليهم بلادهم، وطلب رجل من الفرس الأمان من أبي موسى الأشعري، فأعطاه الأمان فصار يدلُّ المسلمين على مكانٍ يدخلون منه إلى البلدة، وهو مدخلُ الماء إليها، فندب الأمراء الناس إلى ذلك، فانتدب جماعة من الشجعان، فدخلوا مع الماء وذلك في الليل، وجاءوا إلى البوابين فقتلوهم وفتحوا الأبواب، وكبَّر المسلمون فدخلوا البلاد وذلك قريبًا من وقت الفجرِ، وانشغلوا بالقتال حتى طلعت عليهم الشمس، ولم يصلوا الفجر.

قال أنس: حضرتُ عند مناهضَةِ حصن (تُستَرُ) عند إضاءة الفجر، واشتدَّ اشتعالُ القتال، فلم يقدروا على الصلاة فلم نُصلِّ إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ، أحداث سنة (١٦هـ) فتح بيت المقدس.

 <sup>(</sup>۲) عرف أنه مجاب الدعوة من حديث أنس بن مالك أن رسول الشﷺ قال: «كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤيه له لو أقسم على الله لأبره، منهم: البراء بن مالك». سنن الترمذي برقم (٣٨٥٤)، وقال:

أبي موسىٰ، ففتح لنا، وقال أنس: وما يسُرُّني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها(١).

وفر الهرمزان إلى القلعة، فتبعه جماعة من الأبطال، فصار يرمي بالسهام، فأصاب البراء بن مالك، ومجزأة بن ثور فقتلهما، وقال لهم الهرمزانُ: إن معي مائة سهم، وإنه لا يتقدم إلى أحدٌ منكم إلا رميته، فما ينفعكم أسري إذا قتلتُ منكم مائة رجل؟ قالوا: فماذا تريد؟ قال: تأمنوني حتى أسلمكم يدي، فتذهبوا بي إلى عمر بن الخطاب فيحكم في بما شاء، فأجابوه إلى ذلك ولما وصلوا المدينة، قصدوا منزل عمر فلم يجدوه، وأخبروهم أنه في المسجد، فلما قصدوا المسجد وجدوه ناثمًا في ناحية منه.

فقال الهرمزان: أين عُمرُ؟ فأشاروا إليه وخفضوا أصواتهم حتى لا يوقظوه.

فقال: أين حجابةُ وأين حَرسُهُ؟

قالوا: ليس له حاجبٌ ولا حارس، فاستيقظ عمر من أصواتهم واستوى جالسًا، فقيل له: هذا الهرمزان.

فقال عمر: ما حُجَّتُك، وما عذرك في نقضكَ العهد مرة بعد مرة؟

فقال الهرمزان: أخاف أن تقتلني قبل أن أخبرك.

قال: لا تخف ذلك.

فطلب الهرمزان الماء ليشرب، فأتي بالماء فأخذه وجعلت يده ترعَدُ، وقال: إني أخافُ أن أقتل وأنا أشربُ.

فقال عمر: لا بأس عليك حتى تشرب، فألقى القدح والماء فيه ولم يشرب.

فقال عمر: احضروا له ماء ولا تجمعوا عليه القتل والعطش، فرفض أن يشرب الماء.

فقال له عمر: إني قاتلك.

فقال الهرمزان: إنك أمنتني حتى أشرب ولَم أشرب بعدُ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري معلقًا، كتاب الخوف، باب: الصلاة عند مناهضة الحصون، قبيل الحديث (٩٤٥).



فقال أنس بن مالك: صدق يا أمير المؤمنين.

فقال عمر: ويحك يا أنس، أنا أؤمِّنُ من قتل مجزأة والبراء؟ ثم أقبل عمر على الهرمزان، وقال له: خدعتني والله لا أنخدعُ إلا أن تُسلِمَ فأسلمَ الهرمزان.

ولما قيل له: لَم لَم تُسلِم مِن قبلُ؟ قال: خشيتُ أن يقال: أسلمَ خوفًا من السيفِ(١). عام الرَّمَادة سنة (١٨هـ):

سمي بعام الرمادة؛ لأن الأرض اسودَّت من قلة المطر، حتىٰ عاد لونها شبيهًا بالرماد، واستمرَّ هذا الحالُ تسعة أشهر، فكتب عمر إلىٰ أبي موسىٰ بالبصرة، وإلىٰ عمر و بن العاص، يقول: يا غوثاهُ لأمَّة محمَّد.

وخرج الناس للاستسقاء، وأخرج عمر معه العباس عم النبي هم ليستسقي للناس، فقام العباس فخطب وأوجز وصالى، ثم جثا على ركبتيه، وقال: اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا، ثم انصرف، فلما بلغوا المنازل راجعين حتى خاضوا بالغدران<sup>(۲)</sup>.

عن أنس بن مالك هه، أن عمر بن الخطاب هه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقون (٢).

### معركة نهاوند (٢١هـ):

المسلمون ثلاثون ألفًا بقيادة النعمان بن مقرن، وكان الفُرس قد تحصنوا ولَم يخرجوا لقتال المسلمين.

وتكلم طليحة الأسدي، فقال: إني أرئ أن تبعث سرية فتحدِّق بهم، ويناوشوهم

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري، أحداث سنة (١٧هـ)، وانظر: تاريخ الإسلام للذهبي أحداث سنة (٢٠هـ) غزوة تُستَرَ.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية، أحداث سنة (١٨ هـ).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب الاستسقاء، باب: سؤال الإمام الاستسقاء، حديث (١٠١٠).

بالقتال ويحمشوهم (1). فإذا برزوا فليفروا إلينا هُرَّابًا، فإذا استطردوا وراءهم وانتهوا إلينا عزمنا أيضًا على الفرار كلنا، فإنهم حينئذ لا يشكون في الهزيمة، فيخرجون من حصونهم عن بكرة أبيهم، فإذا تكامل خروجهم رجعنا إليهم فجالدناهم حتى يقضي الله بيننا.

فاستجاد الناس هذا الرأي، وأمر النعمان على المجردة القعقاع بن عمرو، وأمرهم أن يذهبوا إلى البلد فيحاصروهم وحدهم، ويهربوا بين أيديهم إذا برزوا إليهم، ففعل القعقاع ذلك، فلما برزوا من حصونهم نكص القعقاع بمن معه فاغتنمها الأعاجم، ففعلوا ما ظن طليحة، وقالوا: هي هي، فخرجوا بأجمعهم ولم يبق بالبلد من المقاتلة إلا من يحفظ لهم الأبواب، حتى انتهوا إلى الجيش والنعمان بن مقرن على تعبئته، وذلك في صدر نهار جمعة، فعزم الناس على مصادمتهم، فنهاهم النعمان وأمرهم ألا يقاتلوا حتى تزول الشمس، وتهب الأرواح، وينزل النصر كما كان رسول الله يفعلى.

وألح الناس على النعمان في الحملة فلم يفعل -وكان رجلًا ثابتًا- فلما حان الزوالُ صلى بالمسلمين ثم ركب برذونًا له أحوى (٢٠ قريبًا من الأرض فجعل يقف على كل راية ويحثهم على الصبر ويأمرهم بالثبات، ويقدم إلى المسلمين أنه يكبرُ الأولى فيتأهب الناس للحملة، ويكبرُ الثانية فلا يبقىٰ لأحدٍ أهبة، ثم الثالثة ومعها الحملة الصدقة، ثم رجع إلى موقفه.

وتعبأت الفرس تعبئة عظيمة واصطفوا صفوفًا هائلة في عدد وعُددٍ لَم يُرَ مثلها، وقد تغلغلَ كثير منهم بعضهم في بعض، وألقوا حسكَ الحديد وراء ظهورهم حتى لا يمكنهم الهرب، ولا الفرار، ولا التحيز، ثم إن النعمان بن مقرن الله كبَّر الأولى وهزَّ الراية فتأهب الناس للحملة، ثم كبَّر الثانية وهز الراية فتأهبوا أيضًا، ثم كبَّر الثالثة وحمل

<sup>(</sup>١) أي: يغضبوهم.

<sup>(</sup>٢) الأحوى: الذي اشتد احمراره حتى قرب من السواد، لسان العرب (١٤/ ٢٠٦).



وحمل الناس على المشركين.

وجعلت راية النعمان تنقضُّ على الفرس كانقضاض العقاب (١) على الفريسة حتى تصافحوا بالسيوف فاقتتلوا قتالًا لَم يعهد مثلُه في موقفٍ من المواقف المتقدمة، ولا سمع السامعون بوقعة مثلها، وكتب الله النصر للمسلمين.

وفاة خالد بن الوليد ﷺ (٢١هـ):

قال خالد وهو على فراش الموت: لقد حضرت كذا وكذا زحفًا، وما في جسدي شِبرٌ إلا وفيه ضربةٌ بسيف أو طعنةٌ برمح أو رمية بسهم، وهأنا أموت على فراشي حتف أنفى كما يموت البعيرُ، فلا نامت أعين الجبناء.

وقال أيضًا: ما ليلة يهدئ إليَّ فيها عروسٌ أو أبشَّرُ فيها بغلامٍ بأحبَّ إلى من ليلةٍ شديدة الجليد في سريةٍ من المهاجرين أُصَبِّحُ بهم العدوَّ (٢).

عن عبد الله بن عمر هِن قال: كَنَّا زَمَنَ النبي ﷺ لا نعدلُ بأبي بكر أحدًا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي ﷺ لا نفاضلُ بينهم. (رواه البخاري).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) العقاب: طير مشهور من الجوارح.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية، ذكر من مات سنة (٢١هـ).

حقبة من التاريخ

# الفصل الثالث

خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان الله من سنة (٣٧هـ) إلى (٣٥هـ)



### المبحث الأول: كيفية تولى عثمان بن عفان الخلافة

# قصَّةُ الشُّورَىٰ:

لما طُعن عمر ﷺ جعل الخلافة في ستة نفر: عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، طلحة بن عبيدالله، الزبير بن العوام، عبدالرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص.

وقصة الشورئ رواها الإمام البخاري في صحيحه حتىٰ نعلم أن التاريخ لا يضيع، فهذا الإمام البخاري روئ لنا أعظم قضيتين كثر حولهما الجَدَلُ.

ولقد ذكر البخاري قصة طويلة في مقتل عمر الله حتى وصل إلى أنه قيل لعمر الله: أوص يا أمير المؤمنين استخلف.

قال: ما أجد أحقَّ بهذا الأمر من هؤلاء النفرِ، أو الرهط الذين توفي رسول اللهَ ﷺ وهو عنهم راضٍ، فسمَّى: عليًّا، وعثمان، والزبير، وطلحة، وسعدًا، وعبد الرحمن بن عوف.

وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيءٌ، فإن أصابت الإمرة سعدًا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيُكُم ما أمّر، فإني لَم أعزله عن عجزٍ ولا خيانةٍ (١).

فلما فرغ من دفنه اجتمعوا ﴿ الله عنه الله عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، فقال الزبير: جعلتُ أمري إلى عَكِيّ (٢)، وقال طلحة: جعلت أمري إلى عثمان، وقال سعد: جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف.

وهكذا تنازل ثلاثةٌ: تنازلَ طلحة، والزبير، وسعد بن أبي وقاص.

المرشحون إذن ثلاثة: علي بن أبي طالبٍ، وعثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف.

<sup>(</sup>١) وكان عمر قد عزل سعد بن أبي وقاص عن الكوفة.

<sup>(</sup>٢) هذه الرواية تبين لنا حقيقة الأمر بصورة دامغة، وهي أن الزبير بن العوام لَم يكن من مبغضي علي. كيف وهو ابن عمته صفية، وقد رشحه للخلافة، كما هو ظاهر من هذه الرواية.

فقال عبد الرحمن: أيُّكُما تبراً من الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرَنَّ أفضلَهم في نفسه: فأسكتَ الشيخان.

فقال عبد الرحمن بن عوف: أفتجعلونه إليّ، والله عليّ ألا آلو عن أفضلكما، قالا: نعم، فأخذ بيد أحدهما، فقال: لك قرابةٌ من رسول الله ﷺ والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمّرتُك لتعدلنَّ ولئن أمّرتُ عثمان لتسمعنَّ ولتطيعنَّ ثم خلا بالآخر، وهو عثمانُ فقال له مثل ذلك، فلما أخذ الميثاق، قال: ارفع يدك يا عثمان فبايعه، وبايع له عليٍّ، وولج أهل الدار فبايعوه (١).

هذه رواية البيعة لعثمان ﷺ كما في صحيح البخاري.

وهناك تفصيلات أخرى في الصحيح: أن عبد الرحمن بن عوف جلس ثلاثة أيام يسأل المهاجرين والأنصار حتى قال ﷺ: والله ما تركت بيتًا من بيوت المهاجرين والأنصار إلا وسألتهم فما رأيتهم يعدلون بعثمان أحدًا (١٠).

أي أن هذا الأمر لَم يكن مباشرةً في البيعة، وإنما جلس بعد أن أخذ العهد عليهما ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك اختار عثمان.

ومن المُحزنِ أننا نرى كُتُبَ التاريخ الحديثة التي تتكلُم عن حياة الصحابة تُعرِض عن رواية البخاري، وتأخذ رواية أبي مخنفِ المكذوبة في تاريخ الطبري، وهذا نصُّها:

لمَّا طُعن عمر بن الخطاب قيل له: يا أمير المؤمنين، لو استخلفت، قال من أستخلف؟ لو كان أبو عبيدة بن الجراح حيًّا استخلفته، فإن سألني ربي قلت: سمعت نبيك يقول: «إنه أمين هذه الأمة».

ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حيًّا استخلفته، فإن سألني ربي قلت: سمعتُ نبيكَ يقول: «إن سالمًا شديد الحب لله»، فقال له رجل: أدلك عليه؟ عبد الله بن عمر،

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب: قصة البيعة، حديث (٣٧٠٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري كتاب الأحكام، باب: كيف يبايع الأمير الناس، حديث (٧٢٠٧).

فقال: قاتلك الله والله ما أردت الله بهذا، ويحك كيف أستخلف رجلًا عجز عن طلاق امرأته، لا أَرَبَ لنا في أموركم، ما حمدتها فأرغب فيها لأحد من أهل بيتي، إن كان خيرًا فقد أصبنا منه، وإن كان شرَّا فشرٌّ عنا (۱) آل عمر، بحسب آل عمر أن يحاسب منهم رجل واحد ويسأل عن أمر أمة محمد، أما لقد جهدت نفسي وحرمت أهلي، وإن نجوت كفافًا لا وزر ولا أجر إني لسعيد، وانظر فإن استخلفت من هو خير مني -يعني: أبا بكر-وإن أثرك فقد ترك من هو خير مني -يعني: رسول الله عليه ولن يُضَيِّم الله دينه.

فخرجوا ثم راحوا، فقالوا: يا أمير المؤمنين، لو عهدت عهدًا؟ فقال: قد كنتُ أجمعتُ بعد مقالتي لكم أن أنظرَ فأولي رجلًا أمركم هو أحراكم أن يحملكم على الحق وأشارَ إلى علي ورهقتني غشيةٌ فرأيت رجلًا دخل جنة قد غرسها، فجعل يقطفُ كل غضَّةٍ ويانعةٍ، فيضمه إليه ويصيره تحته، فعلمتُ أن الله غالبُ أمره ومتوفَّ عمر، فما أريد أن أتحملها حيًّا وميتًا.

عليكم هؤلاء الرهط الذين قال رسول الله ﷺ: ﴿إنهم من أهل الجنة »، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل منهم ولستُ مدخله، ولكن الستة : علي، وعثمان ابنا عبد مناف، وعبد الرحمن وسعد خالا رسول الله ﷺ، والزبير بن العوام حواريُّ رسول الله ﷺ وابنُ عمته، وطلحةُ الخير بن عبيد الله، فليختاروا منهم رجلًا، فإذا ولوا واليًا فأحسنوا مؤازرته وأعينوه، وإن ائتمن أحدًا منكم فليؤد إليه أمانته، فخرجوا فقال العباس لعليًّ: لا تدخل معهم، قال: أكره الخلاف، قال: إذن، ترئ ما تكره.

فلما أصبح عمر دعا عليًّا، وعثمان، وسعدًا، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام، فقال: إني نظرت فوجدتكم رؤساء الناس وقادتهم، ولا يكون هذا الأمر إلا فيكم، وقد قُبضَ رسول الله ﷺ وهو عنكم راضٍ، إني لا أخافُ الناس عليكم إن استقمتم، ولكني أخاف عليكم اختلافكم فيما بينكم فيختلف الناس، فانهضوا إلى

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل، ولعل معناه: فشرٌّ يبعد عنا.

حقبة من التاريخ

حجرة عائشة بإذنٍ منها، فتشاوروا واختاروا رجلًا منكم، ثم قال: لا تدخلوا حجرة عائشة ولكن كونوا قريبًا، ووضعَ رأسه وقد نزفَّة الدم.

فدخلوا فتناجوا ثم ارتفعت أصواتهم فقال عبد الله بن عمر: سبحانه الله إن أمير المؤمنين لم يمت بعد ، فأسمعه فانتبه ، فقال: ألا أعرضوا عن هذا أجمعون ، فإذا مِتُ فتشاوروا ثلاثة أيام وليصل بالناس صهيب، ولا يأتين اليوم الرابع إلا وعليكم أمير منكم، ويحضر عبد الله بن عمر مشيرًا ولا شيء له من الأمر ، وطلحة شريككم في الأمر ، فإن قدم في الأيام الثلاثة فأحضروه أمركم، وإن مضت الأيام الثلاثة قبل قدومه فاقضوا أمركم: من لي بطلحة ؟ فقال سعد بن أبي وقاص: أنا لك به ، ولا يخالف إن شاء الله ، فقال عمر: أرجو ألا يخالف إن شاء الله ، وما أظن أن يلي هذا الأمر إلا أحد هذين الرجلين على أو عثمان .

فإن ولي عثمان فرجلٌ فيه لينٌ، وإن ولي عليٌّ ففيه دعابة، وأحرى به أن يحملهم على طريق الحقِّ وإن تولوا سعدًا فأهلها هو، وإلا فليستعن به الوالي فإني لَم أعزله عن خيانةٍ ولا ضعفٍ، ونعمَ ذو الرأي عبد الرحمن بن عوفٍ مسدَّدٌ، رشيدٌ، له من الله حافظ، فاسمعوا منه.

وقال لأبي طلحة الأنصاري: يا أبا طلحة إن الله رَهَى طالما أعزَّ الإسلام بكم، فاختر خمسين رجلًا من الأنصار، فاستحث هؤلاء الرهط حتى يختاروا رجلًا منهم.

وقال للمقداد بن الأسود: إذا وضعتُموني في حُفرتي، فاجمع هؤلاء الرهط حتىٰ يختاروا رجلًا منهم.

وقال لصهيب: صلِّ بالناس ثلاثة أيام، وأدخل عليًّا، وعثمان، والزبير، وسعدًا، وعبد الرحمن بن عوف، وطلحة إن قدم، وأحضر عبد الله بن عمر ولا شيء له من الأمر، وقم على رءوسهم فإن اجتمع خمسة ورضوا رجلًا وأرى واحدٌ، فاشدخ رأسه، أو اضرب رأسه بالسيف، وإن اتفق أربعة فرضوا رجلًا منهم، وأبى اثنان فاضرب رءسهما، فإن رضي ثلاثة رجلًا منهم، وثلاثة رجلًا منهم، فحكَّموا عبد الله بن عمر،

فأي الفريقين حُكِمَ له فليختاروا رجلًا منهم، فإن لَم يرضوا بحكم عبد الله بن عمر، فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوفٍ، واقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس (''.

قلت: هذه رواية أبي مخنف وفيها مخالفات ظاهرة للرواية الصحيحة التي أخرجها البخاري، ثم فيها زيادات منكرة، منها: استباحة عمر دماء من قال هو عنهم: إن رسول الله مات وهو عنهم راض.

سبحان الله، كيف يستحلُّ عُمر ﷺ رقاب أولئك الصحابة الأجلَّة: عثمانَ، وعليِّ، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، فهذا يظهر لك كذب هذه الرواية، ثم من سيجرؤ على التنفيذ؟ وهل سيترك؟

إنه التلفيق ولا شيء غير التلفيق ثم التلميح بل التصريح بأن عليًّا هو الأحق مالخلافة.

### عثمان أحق بالخلافة:

فاجتمع الناس على عثمان وبايعوه، وهو أفضل أصحاب رسول الشر بعد أبي بكر، وعمر، لحديث ابن عمر هِنتُك قال: ما كنًا نعدلُ بعد رسول الله بن بأبي بكر أحدًا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك بقية أصحاب رسول الله لل نفاضل بينهم (٢٠).

وفي رواية أنه قال: وكان رسول الله على يسمعنا ولا ينكره (٣٠).

قال عبد الله بن مسعود عن بيعة عثمان: ولينا أعلاها ذا فوق (٤).

ولذلك قال الإمام أيوب بن أبي تميمة السختيانيُّ، والإمام أحمد والإمام الدارقطني:

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري (٣/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب: مناقب عثمان حديث (٣٦٩٧).

 <sup>(</sup>٣) المعجم الكبير للطبراني (١٢/ ١٣١٣٢)، والسنة للخلال (ص٣٩٨)، والسنة لابن أبي عاصم (ص
 ٥٥٣)، وقال محققه العلامة الألباني: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) السنة للخلال (ص٣٢٠).



من قدَّمَ عليًّا على عثمان، فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وذلك لأن عبد الرحمن ابن عوفي قال: ما تركت من بيوت المهاجرين والأنصار بيتًا إلا طرقته، فما رأيتُ أحدًا، يعدل بعثمان أحدًا كلهم يفضلون عثمان.

وبويع عثمان بن عفان بالخلافة بيعةً عامةً، قال الإمام أحمد بن حنبل رَحَمَلَللهُ: ما كان في القوم أوكد بيعةٍ من عثمان كانت بإجماعهم (١).

والذي عليه أهل السُّنة: أن من قدَّمَ عليًّا علىٰ أبي بكر وعمر فإنه ضالٌ مبتدع، ومن قدَّمَ عليًّا على عثمان فإنه مخطئ ولا يضللونه ولا يبدعونه، وإن كان بعضُ أهل العلم قد تكلَّم بشدة على من قدَّمَ عليًّا على عثمان قد زعم أن أصحاب الرسول على خانوا الأمانة حيث اختاروا عثمان على على -رضي الله تبارك وتعالى عنهما-.



<sup>(</sup>١) السنة للخلال (ص٣٢٠).



### المبحث الثاني: عثمان بن عفان 🐗 في سطور

#### اسمه ونسبه:

هو: عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أميَّة بن عبد شمس بن عبدِ منافٍ، فهو يلتقي مع النبيﷺ في عبد منافٍ.

أُمُّه: أروى بنت كريز بن ربيعة.

وجدته: أم حكيم بنت عبد المطلب عمة النبي ﷺ (١).

### لقبه وكنيته:

لقب بذي النورين؛ لأنه تزوج بنت النبيﷺ رقية، فلما توفيت تزوج أختها أم كلثوم<sup>(٢)</sup>، وكنيته: أبو عبد الله، وأبو عمرو.

أسلم قديمًا على يد أبي بكر الصديق الهام، هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة.

### أزواجه وأولاده:

### أما أزواج عثمان:

١ - رقية بنت رسول الله.

٢- أم كلثوم بنت رسول الله.

٣- فاختة بنت غزوان.

٤- أم عمرو بنت جندب.

٥ - فاطمة بنت الوليد بن عبد شمس.

٦- أم البنين بنت عيينة.

<sup>(</sup>١) معرفة الصحابة (١/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) معرفة الصحابة (٢/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) الإصابة (٢/ ٥٥٥).

حقبة من التاريخ

٧- رملة بنت شيبة بن ربيعة.

٨- نائلة بنت الفرافصة.

أو لاده:

الذكور: عبد الله، عبد الله الأصغر، خالد، أبان، عمر، سعيد، عبد الملك، عمرو،

الإناث: مريم، أم سعيد، عائشة، مريم (أخرى)، أم البنين.

#### فضله:

ا - عن عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان بن عفان إلى النبي 業 بألف دينار في ثوبه حين جهَّز النبي 業 فجعل النبي 業 فجعل النبي 素 فجعل النبي 大學 وهو يقول: «ما ضرَّ ابن عفان ما عمل بعد اليوم»، يُردُّدُ ذلك مرازًا(\).

٢ عن أبي موسى الأشعري، قال: استفتح عثمانُ على النبي ﷺ فقال: «افتح،
 ويشر و بالجنة على بلوى تكونُ «٢٠).

٣-عن أنس ه قال: صعد النبي ه أُحدًا ومعه أبو بكر، وعمر، وعثمان فرجف، فقال: «اسكن أُحدُ، فليس عليك إلا نبى وصدِّيقٌ وشهيدان»(١)

عن ابن عمر ﴿ عَنْ قال: خرج إلينا رسول الله ﷺ ذاتَ يوم، فقال: ﴿ رأيتُ آنفًا كَانِي أَعطيتُ المقاليد والموازين فأما المقاليد فهي المفاتيحُ، فوضعتُ في كفةٍ، ووضعت أمتي في كفةٍ ووضعت أمتي في كفةٍ ورضعت بهم،

- (١) أخرجه أحمد في المسند (٥/ ٦٣)، وفيه كثير بن أبي كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة وهو مجهول، وقد حسَّنه العلامة الألباني في مشكاة المصابيح (٦٠٦٤).
- (۲) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب: مناقب عثمان، حديث (٣٦٩٥)، وصحيح مسلم
   كتاب فضائل الصحابة، باب: من فضائل عثمان بن عفان، حديث (٢٤٠٣).
- (٣) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب: قول النبيﷺ: «لوكنت متخلًا خليلًا»، حديث (٣٦٧٥)، وصحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب: من فضائل طلحة والزبير، من حديث أبي هريرة (٢٤١٧).

 $(\xi)$ 

ثُمَّ جيءَ بعثمان فرجح، ثم رفعت»، فقال له رجلٌ: فأين نحنُ؟ قال: «أنتم حيث جعلتم أنفسكم»(١).

ومن علامات النبوة:

عن مرة بن كعب ه قال: سمعتُ رسول الله ي يذكر الفتن فقرَّبها، فمرَّ رجلٌ مقنَّعٌ في ثوب، فقال ؛ «هذا يومئذ على الهدى»، يقول مرة بن كعب: فقمتُ إليه، فإذا هو عثمان (").

وعن عائشة عضى قالت: قال رسول اله على الله عنمانُ، إن ولَّاكَ الله هذا الأمرَ يومًا فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمَّصك الله فلا تخلّعه (٢٠).

إن عهد الخليفة عثمان بن عفان يعتبرُ العصر الذهبيَّ للخلافة الراشدة على الرغم من تشويهه من قبل المفترين والمضللين والجهلة؛ ففي زمنه امتدت رقعة الإسلام امتدادًا عظيمًا، وعمَّ الرخاءُ والأمن، وازدادت الأعطيات.

واستمرَّ هذا الرخاء وهذه الفتوحاتُ مدَّة خلافة عثمان زهاء اثنتي عشرة سنة، ثم كانت الفتنة سنة خمس وثلاثين من الهجرة حين خرج جماعةٌ من المجرمين الظلمة عدواتًا وظلمًا فقتلوه في بيته، وهو يقرأ القرآن.

#### \* \* \*

(١) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٢٧)، وفيه عبيد الله بن مروان مجهول، والحديث صححه الشيخ، أحمد شاكر، حديث (٥٤٦٩).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي ، كتاب المناقب، باب: مناقب عثمان، حديث (٣٧٠٤) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه ، المقدمة، باب: فضائل أصحاب النبي على محديث (١١٢).

### المبحث الثالث: أهم الأحداث في خلافة عثمان

لقد كان عهد عثمان مليتًا بالفتوحاتِ، واستمرَّت لمدة عشرة أعوام، وكانت من أجلً السنواتِ، وتمَّ خلالَ هذه السنوات نشرُ بساط الدولة الإسلامية، ففيها غزا معاوية قبرص، وكان عمرُ قد منع الغزو عن طريق البحر وأذِنَ عثمان به، وفتحت: أذربيجان، وأمينية، وكابل، وسجستان وغيرها كثير، وفي خلافته كانت الغزوة العظيمة: (ذات الصواري).

وأكبر توسُّع للإسلام في عهد الخلافة الراشدة كان في عهد عثمان بن عفان هه، فقد قام عثمان بتوسعة المسجد النبوي، والمسجد الحرام.

۱ –غزو إفريقية سنة (۲۷هـ)<sup>(۱)</sup>:

أمر عثمان ﷺ عبد الله بن سعد بن أبي السرح أن يغزو بلاد إفريقية، فإذا افتتحها الله عليه فله خُمْسُ الخُمْس من الغنيمة نفلًا.

فسار إليها في عشرة آلاف، فافتتحها سهلها وجبلها، ودخل أهلها في الإسلام، وأخذ عبد الله بن سعد خمس الخمس من الغنيمة، وبعث بأربعة أخماس الغنيمة بين الجيش، فأصاب الفارس ثلاثة آلاف، ألفٌ له، وألفان لفرسه، وأصاب الرَّاجِل ألف.

٢ - وقعة جَرجِيرَ والبربرِ مع المسلمين سنة (٢٧هـ):

لما قصد المسلمون وهم عشرون ألفًا إفريقية، وعليهم عبد الله بن أبي السَّرح، وفي جيشه عبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير صمد إليهم ملكُ البربر جرجيرُ في عشرين ومائة ألفٍ، وقيل: مائتي ألفٍ، فلما تراءئ الجمعان، أمر جيشه فأحاطوا

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (٧/ ١٥٧).

حقبة من التاريخ

بالمسلمين هالة، فوقف المسلمون في موقف لَم يُر أشنع منه، ولا أخوف عليهم منه، قال عبد الله بن الزبير: فنظرتُ إلى الملك جرجيرَ من وراء الصفوف وهو راكب على برذون (١)، وجاريتان تظلَّانه بريش الطواويس، فذهبتُ إلى عبد الله بن سعد بن أبي السَّرح فسألته أن يبعث معي من يحمي ظهري فأقصد الملك، فجهَّزَ معي جماعةً من الشجعان.

قال: فأمر بهم فحموا ظهري، وذهبتُ حتى خرقتُ الصفوف إليه، وهم يظنون أني في رسالةٍ إلى الملك، فلما اقتربتُ منه أحسَّ مني الشرَّ ففرَّ على برذونه، فلحقته فطعنته برمحي، وذففتُ عليه بسيفي، وأخذتُ رأسه فنصبتُه على رأس الرمح وكبَّرتُ، فلما رأى ذلك البربرُ فرقُوا (٢٠)، وفروا كفرار القطا، وأتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون، فغنموا غنائم جمَّة وأموالًا كثيرة، وسبيًا عظيمًا، وذلك ببلدٍ يقال له: سبيطلة، على يومين من القيروان، فكان هذا أول موقف اشتهر فيه أمر عبد الله بن الزبير ،

### ٣-ذات الصوارى سنة (٣١هـ):

جمع قسطنطينُ بن هرقل الروم ومعهم البربرُ؛ لقتال عبد الله بن سعد بن أبي السرح، وساروا إلى المسلمين في جمع لَم يُرُ مثله، وقد خرجوا في خمسمائة مركبٍ، وقصدوا عبد الله بن أبي السرح، في أصحابه ببلاد المغرب.

فلما تراءئ الجمعان، بات الروم يصلَّبُونَ وبات المسلمون يصلون ويقرءون القرآن فلما أصبحوا صفَّ عبد الله بن أبي السرح أصحابه صفوفًا في المراكب، وأمرهم بذكر الله وتلاوة القرآن.

وكانت الريح مع الروم والبربر، ثم سكنت الريح، فقال لهم المسلمون: إن

<sup>(</sup>١) هو الخيل غير العربيِّ، لسان العرب (١٣/ ٥١).

<sup>(</sup>٢) أي: خافوا . لسان العرب (١٠/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية، أحداث سنة (٢٧هـ)، وقعة جرجير والبربر، وانظر: تاريخ خليفة بن خياط (١/ ٣٤).

شئتم القتال، ثم أنزل الله نصره على المسلمين فهرب قسطنطين وجيشه، وأقام عبدالله بن أبي السرح بذات الصواري أيَّامًا، ثم رجع منصورًا مظفَّرًا (١٠).

٤ - توسعةُ المسجد النبوي.

٥-بناء أول أسطولٍ بحري.

٦ - جمعُ القرآن مرةً ثانيةً.

وكلُّفَ أربعةً: ثلاثة من قريشٍ، وواحدًا من الأنصار.

أما القرشيون؛ فهم: عبد الله بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث.

وأما الأنصاريُّ؛ فهو: زيد بن ثابت.

ولما كُتِبَت المصاحف العثمانية أرسلت إلى البلاد الإسلامية، لَم يكتفِ عثمان بإرسالها إلى الأمصار وحدها لتكون الملجأ والمرجع، بل أرسل مع كل مصحفٍ عالمًا من علماء القراءة، يُعَلِّمُ المسلمين القرآن وَفق هذا المصحف، وعلى مُقتضَاه.

فأمر زيد بن ثابتٍ أن يقرئ بالمدينة، وبعث عبد الله بن السائب إلى مكة، والمغيرة بن شهابٍ إلى الشام، وعامر بن عبد القيس إلى البصرة، وأبا عبد الرحمن السلمي إلى الكوفة، وترك عنده في المدينة مصحفًا سادسًا، وهو الذي يسمى بالمصحف الإمام.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ، أحداث سنة (٣١هـ).



### المبحث الرابع: بدء الفتنة

بدأت الفتنةُ في سنة (٣٤) من الهجرة عندما حاولَ بعض الجهلة الطغّام أن يخرجوا على عثمان بن عفان ﷺ، فأمسك بهم ثم أنَّبهُم على فعلهم وتركهم (١<sup>١)</sup>.

ولكنهم لَم يصبروا بل استعدوا أكثر وخرجوا مرة ثانية في سنة (٣٥) من الهجرة من ديارهم كأنهم يريدون الحج ومروا على مدينة رسول الله ﷺ، ثم حاصروا أمير المؤمنين عثمان بن عفان في بيته، حتى قتلوه شهيدًا بعد حصار دام أربعين يومًا، ومنع خلالها من كل شيء حتى الصلاة في المسجد.

أسباب الفتنة:

السبب الأول وهو سببٌ رئيسٌ، رجلٌ يهوديٌّ يقال له: عبد الله بن سبأ(١).

وقد تسالَم المتقدمون على إثبات هذه الشخصية، بل ونسبوا فرقةً من الفرق إلى عبد الله بن سبأ، فسموها السبئية أو السبائية، ونسبوا إليها معتقدات خاصة بها، وممن أنكر هذه المسألة رجل يقال له: مرتضىٰ العسكري، في كتاب له أسماه: عبد الله بن سبأ، وأساطير أخرى، ومن أنكر ابن سبأ أيضًا طه حسين في كتابه: عليٌّ وبنوه وغيرهما.

أما طه حسين فلم يزد على طريقته المعتادة في إنكار اليقينيَّات والمسلمات كما في كتابه في الشعر الجاهما السلام- قد في كتابه في الشعر الجاهل<sup>77</sup>. حيث أنكر أن إبراهيم وإسماعيل -عليهما السلام- قد بنيا الكعبة، قائلًا: للقرآن أن يحدثنا عن هذا، ولكن لا يلزم أنه وقعً! فهو قد سار على طريقة الشكِّ في كل شيء.

وأما هذا العسكري فحاول أن يُلبِّسَ على الناس، إذ زعم أن طريقته علمية ، وأنه

<sup>(</sup>١) وليته لَم يتركهم، ولكنه قدر الله.

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب عبد الله بن سبأ هل هو حقيقة أم خيال؟

<sup>(</sup>٣) انظر: (ص٢٢).

جمع الأحاديث والروايات التي ذكرت ابن سبأ وثبتت عنده أنها من طريق سيف بن عمر ، وسيف كذاب، فلا وجود إذن لابن سباً.

### وهذا باطل من وجوه:

١ - جاء عند ابن عساكر من طريق عمار الدهني عن أبي الطفيل، ومن طريق شعبة عن سلمة عن زيد بن وهب ذكر ابن سبأ لما جيء به إلى علي، وليس من طريق سيف بن عمر (١).

 ٢-أثبت كثيرٌ من مؤرِّخي الشيعة وجامعي مقالاتهم ومحدَّثيهم هذه الشخصية في كُتُبهم:

- فهذا النوبختيُّ في كتابه «فرقُ الشيعة» بعد أن ذكرَ أقوال ابن سبأ، قال: وهذه الفرقة تُسمىٰ «السبئية»، أصحاب عبد الله بن سبأ (٢). وقد تُوفِّي النوبختي في القرن الثالث الهجري.
- روئ الكشيُّ في كتابه رجال الشيعة، عن أبي جعفر التلك أن عبد الله بن سبأ
   كان يدعى النبوة، ويزعم أن أمير المؤمنين التلك هو الله (٢).

وروئ روايات أخرى عن جعفر الصادق اللَّهُ في ذكر ابن سبأ حتى ذكر أكثر من خمس روايات.

- الصدوق في كتابه (من لا يحضره الفقيه)(1).
  - الطوسي شيخ الطائفة (°).
  - المجلسيُّ باقرُ علوم الأئمة عندهم (٦).
    - (١) تاريخ دمشق (٦/٢٩) في ترجمة عبدالله بن سبأ.
      - (٢) فرق الشيعة (ص٢٢).
      - (٣) رجال الكشي (ص٩٨).
      - (٤) رواية رقم (٩٥٥).
         (٥) في كتابه : رجال الطوسي (ص١).
    - (٦) في كتابه بحار الأنوار (٥١/ ٢١٠)، (١٤٦/٤٢).

مم عقبة من التاريخ

- النوريُّ الطبرسيُّ (١). وغيرهم كثير تركتهم لعدم الإطالة.

٣- وأما أهل السنة: فكلُّ من أرَّخَ هذه الحقبة ذكر ابن سبأ وأثره فيها، على أنه لَم ينكر وجود ابن سبأ إلا المتأخرون من كتَّابِ الشيعة، وتابعهم عليه كُتَّابِ السُّنة الذين يجهلون ما يرمى إليه الشيعة في إنكارهم لهذه الشخصية.

وعبد الله بن سبأ هو يماني يهودي أظهر الإسلام، ثم انتهجَ التشيُّعَ لعلي ، هم ، وهو الذي تنسب إليه فرقة السبئية الذين قالوا بألوهية علي ، وهم الذين جاءوا لعلى بن أبي طالب، فقالوا له: أنت هو، قال: ومن هو؟ قالوا: أنت الله، فأمر مولاه قنبراً بأن يحفر حفرةً، ويشعل فيها النار، وقال:

لما رأيتُ الأمرَ أمرًا منكرًا أُجَجْتُ ناري ودعوتُ قنبراً (٢)

وقال: من لَم يرجع عن هذا القول أحرقته بالنار، فأحرق الكثيرين منهم، وفرَّ منهم من فرَّ، ومنهم عبد الله بن سبأ، وقيل: إنه قتل، والعلم عند الله –تبارك وتعالى–.

وأظهر ابن سبأ بعض العقائد اليهودية، كالقول بالرجعة، والوصي، وأن الإمامة تكونُ في بيتٍ واحدٍ، وغير ذلك.

واستغلَّ الأعراب، فأخذ يشيعُ عندهم الأكاذيب مدَّعيًا أن عثمان فعل كذا وكذا، وكتب كُتُبًا مزوَّرةً -هو ومن ساعده- على الزبير، وعليَّ وطلحة، وعائشة، وغيرهم من أصحاب النبي ﷺ ويختمونها بأختامهم المزورة، كلها فيها الإنكارُ على عثمان والتذمَّر من سياسته.

وفي السابق لا توجد أجهزة اتصالاتٍ حديثةٌ كما هو الآن والمتلقُّون أعرابٌ تأتيهم هذه الأخبار فيقبلون ويصدقون فصبأ إليه غير واحدٍ من ذوي الشقاقِ والنفاق،

<sup>(</sup>١) في كتابه مستدرك الوسائل (١٨/ ١٦٩).

 <sup>(</sup>٢) أصله في صحيح البخاري، كتاب استنابة المرتدين، باب: حكم المرتد والمرتدة واستنابتهم، حديث
 (١٩٢٢)، وتفصيل القصة ذكرها الحافظ ابن حجر رَحَمَلَاتُهُ في شرحه لهذا الحديث، وقال: رويناه في
 الجزء الثالث من حديث أبي طاهر المخلص، وسنده حسن.

وكان يقول لحديثي السن وقليلي التجربة، عجبًا لمن يزعمُ أن عيسىٰ يرجع ويكذبُ بأن محمدًا يرجعُ، وقد قال ﷺ : ﴿إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاكِ لَرَّاذُكَ إِلَى مَعَاوً ﴾ [القصص:٨٥]. فمحمدٌ أحقُّ بالرجوع من عيسىٰ.

وكان يقول: كان فيما مضى ألفَّ نبي ولكل نبي وصي، وإن عليًّا وصيُّ محمدٍ، فاستجاب له ناسٌ في مختلف الطبقات، فاتخذ بعضهم دعاةً فهموا أغراضه ودعواً إليها، وآخرون صدقوا قوله فصاروا يدعون إليه عن عماية.

ومن دعاته الذين ساهموا في نشر دعوته: الغافقي بن حرب، عبد الرحمن بن عديس البلوي، كنانة بن بشر، سودان بن حمران، عبد الله بن زيد بن ورقاء، عمرو بن المحمق الخزاعي، حرقوص بن زهير، حكيم بن جبلة، قتيرة السكوني، وغيرهم (١٠).

وأما تزوير الكتب فقد قال مسروقٌ: قالت عائشةُ: تركتموه –أي عثمان– كالثوب النقي من الدنس، ثم قربتموه تذبحونه كما يذبحُ الكبشُ.

فقال لها مسروق: هذا عملك كتبت إلى الناس تأمرينهم بالخروج عليه.

فقالت عائشة: والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبتُ لهم سوادًا في بياض، حتى جلستُ مجلسي هذا.

قال الأعمش: فكانوا يرون أنه كتب على لسانها (٢).

فكتبت كتبٌ مزورةٌ على ألسنة أصحاب رسول الله و كلها تذمُّ عثمان بن عفان، فعبد الله بن سبأ هذا له أتباعٌ في شتى الولايات، وكانوا يرسلون إليه ويرسل إليهم، ويرسل بعضهم إلى بعض: فعل بنا الوالي كذا بأمر عثمان وفعل بنا الوالي كذا بأمر عثمان، ذهبنا إلى المدينة ففعل عثمان بنا كذا، وعثمان فعل بأصحاب محمد كذا، وجاءتنا رسالةٌ من الزبير بن العوام، جاءنا خطابٌ من على بن أبي طالب، جاءنا كتابٌ من عائمة، جاءنا كذا، وتعالى من عائمة، جاءنا كذا، وتعالى من عائمة من دين الله -تبارك وتعالى -

<sup>(</sup>١) مختصر التحفة الاثني عشرية. (ص٣١٨).

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (٧/ ٢٠٤)، قال ابن كثير: إسناده صحيح.



إلا الشيء اليسير يتأثَّرونَ بهذه الأمور، فغلت على عثمان -رضي الله تبارك وتعالى-عنه القلوب.

السبب الثاني: الرخاء الذي أصاب الأمة الإسلامية:

قال الحسن البصري كَغَلِّلَهُ: قلَّما يأتي على الناس يوم إلا ويقتسمون فيه خيرًا، حتى إنه ينادئ: تعالوا عباد الله، خذوا نصيبكم من العسل، تعالوا عباد الله، خذوا نصيبكم من المال (۱).

وذلك لأن الجهاد كان في أُوْجِهِ في زمن عثمان ﷺ، والرخاء من عادته أن يورث مثل هذه الأشياء، وهو التذمُّرُ، وعدمُ القبول، وذلك لبطر الناس، وعدم شكرهم.

السبب الثالث: الاختلافُ بين طبع عثمان وطبع عمر:

كان عمر الله شديدًا، وكان عثمان الله حليمًا رءوفًا، غير أنه لَم يكن ضعيفًا كما يدعي كثيرٌ من الناس، بل كان حليمًا، ولذلك عندما حاصروه في البيت، قال: أتدرون ما جرَّا أكم عليَّ إلا حلمي.

وقال عبد الله بن عمر: والله لقد نقموا على عثمان أشياء لو فعلها عمر ما تكلَّمَ منهم أحدٌ. إذن، لماذا نقموا على عثمان؟ لأن عثمان كان يسامح ويتركُ ويفوتُ لهم تلك الأخطاء ويعفو –رضى الله عنه وأرضاه–.

السبب الرابع: استثقالُ بعض القبائل لرئاسة قريش:

القبائل العربية التي دخلت في الإسلام، وبخاصة تلك التي ارتدَّ بعض رجالها عن دين الله تبارك ثم رجعوا بعد أن قُوتلوا، رجع بعضهم إلى الإسلام عن قناعة، وبعضهم من غير قناعة، وبعضهم رجع وفي القلب شيء، أولئك استثقلوا أن تكون الرئاسة دائمًا في قريش، لماذا الرئاسة في قريش؟

ولذلك يقول ابن خلدون: وجدت بعض القبائل العربية الرئاسة على قريش،

<sup>(</sup>١) تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة (١/ ٣٦٠).

وأنفت نفوسهم، فكانوا يظهرون الطعن في الولاة (١) ووجدوا في لين عثمان فرصةً لذلك.

هذه أهمُّ الأسباب، وهناك أسبابٌ أخرى أدت إلى تلك الفتنة تركتها مخافةَ الإطالةِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة (١/ ٣٦٥).



### المبحث الخامس: المآخذ التي أخذت على عثمان رها

المآخذ التي أخذت على حكم عثمان -رضي الله تبارك وتعالى عنه- أُجملها ثم أفصلها -إن شاء الله تعالى-.

الأول: تولية أقاربه.

الثاني: نفي أبي ذر إلى الرَّبذة (١).

الثالث: إعطاء مروان بن الحكم خمس إفريقية.

الرابع: إحراقُ المصاحف، وجمع الناس على مصحف واحدٍ.

الخامس: ضربُ ابن مسعود حتى فُتقت أمعاؤه، وضربُ عمار بن ياسر حتىٰ كسرت أضلاعه.

السادس: الزيادة في الحِمَىٰ.

السابع: الإتمامُ في السفر.

الثامن: الغيابُ عن غزوة بدر.

التاسع: الفرارُ من المعركة يوم أحد.

العاشر: الغيابُ عن بيعة الرضوان.

الحادي عشر: لَم يقتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان.

الثاني عشر: زيادة الأذان الثاني يوم الجمعة.

الثالث عشر: رد عثمان الحَكَم، وقد نفاه النبي على

وهناك أشياء أخرى، كقولهم، إنه صعد إلى درجة رسول الله على المنبر، فكان النبي على الدرجة الثالثة، فلما جاء أبو بكر نزل إلى الثانية، ولما جاء عمر

<sup>(</sup>١) الربلة: تبعد عن المدينة مسيرة ثلاثة أيام على طريق مكة، معجم البلدان (٣/ ٢٤).

حقبة من التاريخ

نزل إلى الأولى، ولما جاء عثمان صعد إلى الثالثة، وهكذا استمرَّ الأمر إلى يومنا هذا.

وقالوا كذلك: كان عمر يضرب بالدِّرة، فصار هو يضرب بالسوط.

وقالوا: آذي أبا الدرداء، من أصحاب النبيﷺ، وغيرها من الأمور التي أكثرها كذبٌ على عثمان -رضي الله تبارك وتعالى عنه- وتفصيل هذه الأمور فيما يأتي:

المأخذ الأول: ولَّىٰ أقاربه:

مَنْ أقارب عثمان الذين ولاهم ١٠٠٠

أقارب عثمان الذين والاهم -رضي الله تبارك وتعالى عنه-:

أولهم: معاوية.

الثاني: عبد الله بن سعد بن أبي السرح.

الثالث: الوليد بن عقبة.

الرابع: سعيد بن العاص.

الخامس: عبد الله بن عامر.

هؤلاء خمسة ولاهم عثمان، وهم من أقاربه، وهذا في زعمهم مطعنٌ عليه، فلننظر إلىٰ باقي ولاة عثمان ﷺ.

أبو موسى الأشعري، القعقاع بن عمرو، جابر المزني، حبيب بن مسلمة، عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، أبو الأعور السلمي، حكيم بن سلامة، الأشعث بن قيس، جرير بن عبد الله البجلي، عتيبة بن النهاس، مالك بن حبيب، النسير العجلي، السائب بن الأقرع، سعيد بن قيس، سلمان بن ربيعة، خنيس بن خبيش.

هؤلاء هم ولاة عثمان ﷺ، وبنظرة سريعة نجد أن عدد الولاة من أقارب عثمان أقلُّ بكثير من غيرهم، وبخاصَّة إذا علمنا أن النبيﷺ كان يولي بني أمية أكثر من غيرهم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية لَحَمْلَللهُ: لا نعرف قبيلةً من قبائل قريش فيها عمَّالٌ.



لرسول الله ﷺ أكثر من بني أميَّة، لأنهم كانوا كثيرين، وفيهم شرفٌ وسؤددٌ (١٠).

والولاة الذين ولاهم النبي على واستعملهم من بني أمية، هم: عتاب بن أسيد، أبو سفيان بن حرب، خالد بن سعيد، عثمان بن سعيد، أبان بن سعيد، هؤلاء خمسة كعدد الذين ولاهم عثمان .

ثم يقال بعد ذلك: إن هؤلاء الولاة لَم يتولّوا كلهم في وقت واحد، بل كان عثمان ولله عنها وقت واحد، بل كان عثمان و الله قد ولّى الوليد بن عقبة ثم عزله، فولّى مكانه سعيد بن العاص فلم يكونوا خمسة في وقت واحد، وأيضًا لَم يتوفّ عثمان للا وقد عزل أيضًا سعيد بن العاص، فعندما توفي عثمان لَم يكن من بني أمية من الولاة إلا ثلاثة، وهم: معاوية، وعبد الله بن عمد ابن كريز فقط (١٦).

وهنا أمر يجب التنبه إليه: وهو أن عثمان عزلَ الوليد بن عقبة، وسعيد بن العاص من الكوفة، الكوفة التي عزل منها عمر سعد بن أبي وقاص، وعزل ابن مسعود، وعزل عثمان منها أبا موسى والوليد، وغيرهما.

الكوفة التي دعا علي علىٰ أهلها.

الكوفة التي غدر أهلها بالحسن بن علي.

الكوفة التي نقض أهلها العهد مع مسلم بن عقيل.

وأخيرًا، وليس آخرًا، الكوفة التي قتل أهلها الحسين بن علي.

الكوفة التي لَم ترضَ بوالٍ قط.

إذن؛ عزل عثمان الله الولئك الولاة لا يعتبر مطعنًا فيهم، بل مطعنًا في المدينة التي ولُّوا عليها، ثم هل أثبت هؤلاء الولاة كفاءتهم أو لا؟ ستأتي شهاداتُ أهل العلم في أولئك الولاة الذين ولاهم عثمان .

<sup>(</sup>١) منهاج السنة (٦/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري (٣/ ٤٤٥).

ثم يقال كذلك: إن علي بن أبي طالب الله ولي أقاربه (١)، ولَم ينقم عليه أحدٌ ولا ننقم عليه نحدٌ ولا ننقم عليه نحن أيضًا، لأن هذا الأمر وهو تولية عثمان الأقاربه، الذي ينقمه على عثمان اثنان إما سنى، وإما شيعي.

- فأما الشيعي فَيْرَدُّ عليه بأن: علي بن أبي طالب ولَّىٰ أقاربه أيضًا، فالأمر سواء، فإذا كانت تولية علي لأقاربه تعدُّ مطعنًا عليه، فكذلك تولية علي لأقاربه لابد أن تكون مطعنًا عليه، وإن لَم تكن مطعنًا على علي فليست بمطعن على عثمان بل إن الذين ولاهم علي بن أبي طالب -رضي الله عنهم أجمعين استثناء عبد الله بن عاس.

- وأما إذا كان الذي ينكر على عثمان ، شُنيًّا، فيقال له: أنت بين أمرين اثنين: أحدهما: أن عثمان ، ولاهم محاباة لهم، ولَم يكونوا أهلًا للولاية.

وثانيهما: أن تقول إن عثمان كان يظن أنهم يستحقون الولاية ولذلك ولاهم.

والأصل إحسان الظن في أمثال عثمان -رضي الله تبارك وتعالى عنه- ثم بعد ذلك كله ننظر في سير أولئك الولاة الذين ولاهم عثمان .

وهذه شهاداتُ أهل العلم في أولئك الولاة:

الأول: معاوية بن أبي سفيان:

لا يختلف أحدٌ من المسلمين في أن معاوية بن أبي سفيان كان من خير الولاة، بل إن أهل الشام كانوا يحبونه حبَّا شديدًا -رضي الله تبارك وتعالى عنه- وكان عمر بن الخطاب قد ولاه عليها، وكل الذي فعله عثمان أنه أبقاه على تلك الولاية، وزاده ولايات أخرى.

ثم هو كاتبٌ للوحي زمنَ رسول الله، وكان من خير الولاة وقد قال النبي ﷺ:

 <sup>(</sup>١) وَلَمْنَ: عبد الله، وعبيد الله، وقدم، وتمام أبناء العباس، وربيبه: محمد بن أبي بكر، وعبد الرحمن بن
 هبيرة ابن أخته أم هانئ. تاريخ خليفة بن الخياط (ص ٢٠٠-٢٠١).

«خيارُ أَنْمَّتِكُم من تحبُّونهم ويحبُّونكم وتصلُّون عليهم ويصلُّونَ عليكم» (١). وكان معاوية كذلك –رضى الله تبارك وتعالى عنه –.

الثاني: عبد الله بن سعد بن أبي السرح:

كان من أصحاب رسول الله ﷺ ثم ارتدًّ عن دين الله -تبارك وتعالى-، ثم بعد ذلك تاب إلى الله -جل وعلا- ورجع ليبايع النبيﷺ، فقال عثمان: يا رسول الله بايعه، فإنه جاء تائبًا، فلم يبايعه النبيﷺ، ثم كلَّم النبيﷺ الثانية والثالثة، فمدَّ رسول اللهﷺ يده فبايعه (٢٠). فرجع عمَّا كان عليه، وتاب إلى الله -تبارك وتعالى-، وكان من خير الولاة، وهو الذي فتح إفريقية.

قال الذهبي عنه: لَم يتعدَّ ولا فعلَ ما ينقمُ عليه بعد أن أسلم عام الفتح، وكان أحدَ عقلاء الرجال وأجوادهم (٢).

والفتوحات الكثيرة في إفريقية كلها كانت علىٰ يده ﷺ.

الثالث: سعيد بن العاص:

كان من خيار أصحاب رسول الله ﷺ حتىٰ قال الذهبي عنه: كان أميرًا شريفًا جوادًا، ممدوحًا، حليمًا، وقورًا، ذا حزم وعقل يصلح للخلافة <sup>(١)</sup>.

الرابع: عبدالله بن عامر بن كريز:

هو الذي فتح بلاد كسرئ وتُحراسان، وانتهت دولة فارس في زمن عثمان على يده، وفتح سجستان وكرمان وغيرهما من البلاد، قال عنه الذهبي: كان من كبار ملوك العرب وشجعانهم وأجوادهم (°).

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الإمارة ، باب: خيار الأئمة وشرارهم، حديث (١٨٥٥).

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب: الحكم فيمن ارتد (٤٣٥٩).

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (٣/ ٣٤).

 <sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء (٣/ ٥٤٥).

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء (٣/ ٢١).

الخامس: الوليد بن عقبة:

ذكر عند الشعبي حبيب بن مسلمة وجهاده، وما كان من فتوحاته فقال: لو أدركتم الوليد، وغزوه وإمارته (١).

وقد بقي الوليد بن عقبة أميرًا على الكوفة خمس سنين ليس على بيته بابٌ، من يريده يأتي ويكلمه، وكان الناس يحبونه، ولكنهم أهل الكوفة كما يقال:

وقد نقم على الوليد بن عقبة أمران اثنان:

الأول: قالوا: نزل فيه قول الله –تبارك وتعالى-: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓٓ الإِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَمَبَنَوُّا أَن نُصِيبُوا فَوْمَا مِحَمَّى اللَّهِ عَنْصَيِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَدِرِينَ ﴾ [الحجرات:٦].

على المشهور في كتب التفسير أن هذه الآية نزلت عندما أرسل النبي ﷺ الوليد بن عقبة ليجبي صدقات بني المصطلق فلما انطلق وجدهم قد قدموا عليه فخاف ورجع إلى النبيﷺ وأرسل خالد بن الوليد، ثم أمر النبيﷺ وأرسل خالد بن الوليد، ثم أمر النبيﷺ والتئبت من الأمر عندما أنزل الله -تبارك وتعالى- هذه الآية، فلما تبينوا الأمر، قالوا: لَم نأت لنقاتل، وإنما جئنا بصدقاتنا لما تأخر علينا رسول اللهﷺ.

الثاني: قالوا: كان يصلي الفجر وهو سكران، وصلى بهم الفجر أربع ركعاتٍ ثم سلم وقال: أزيدكم؟

فقالوا له: أنت منذ اليوم في زيادة ، ثم ذهبوا إلى عثمان واشتكوه، فجلده عثمان حدَّ الخمر، وقد ثبت في صحيح مسلم أن عثمان جلده في حد الخمر (٢٠).

أما الأمر الأول: فهو المشهور عند أهل التفسير (") أن الوليد بن عقبة هو الذي نزلت فيه هذه الآية، ولكن لا يلزم أن يكون فاسقًا، لأن الله -تبارك وتعالى- إنما أعطى حكمًا عامًّا لكل من جاء بخبر، وإن كان الله -تبارك وتعالى- سمًّاه فاسقًا، فهل

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري (٢/ ٦١٠) أحداث سنة (٣٠هـ).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب : حد الخمر، حديث (١٧٠٧).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٤/ ٢٧٩).

يعني هذا أن يظلُّ فاسقًا طوال عمره؟

فالله -تبارك وتعالى- قال: ﴿ وَاللَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَرَ يَأْتُواْ بِالْتِعَةِ شُهَلَةَ فَأَجَلِدُوهُرَ مُنَنِينَ جَلَدَهُ وَلِا نَقْبُلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْفَنيقُونَ ﴿ ۚ إِلَّا اللَّينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ اللَّهَ عَمُورٌ رَّعِيمٌ ﴾ [النور:٤-٥].

ولو فرضنا أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة، أليست له توبة؟

أما شربُهُ الخمر: فهذه أولًا علمها عند الله -تبارك وتعالى-، لا تكذيبًا لصحيح مسلم، فهو قد جلد على الخمر، ولكن هل ثبت عنه أنه شرب الخمر أو لا؟ هذا أمرٌ آخر.

فالوليد بن عقبة لما كان واليًا على الكوفة، حرج اثنان من أهل الكوفة إلى عثمان بن عفان في المدينة، وقالا له: رأينا الوليد بن عقبة صلى بنا الفجر وهو سكران، قال أحدهما: رأيته سكران، وقال الآخر: رأيته يتقيًّاها.

فقال عثمان: ما تقيَّأها إلا بعد أن شربَها.

وكان علي الله حاضرًا، ومعه الحسن بن علي، وعبد الله بن جعفر -رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين - فأمر عثمان بجلد الوليد بن عقبة، ثم عزله عن الكوفة، ولكن شكك بعض أهل العلم في شهادة الشاهدين لا في صحة القصة، نعم، هو جلد كما في صحيح مسلم، ولكن هل كان الشاهدان صادقين أو لا؟

من أراد التوسع في هذه المسألة فليرجع إلى كتاب العواصم من القواصم، بتحقيق محب الدين الخطيب فإنه طعن في شهادة الشاهدين، وبين أنهما ليسا من الثقات<sup>(١)</sup>.

وإن ثبتت فهذه ليست بمطعن على عثمان، فقد ثبت عنده أنه شربَ الخمرَ فجلده وعزلَه، فهل أخطأ عثمانُ؟ واقع الأمر أنه لَم يخطئ، بل هذه منقبةٌ له ﷺ، فقد عزل وجلد قريبه وواليه ولَم يحابه، وهل الوليد بن عقبة معصومٌ؟ ونحن قد ذكرنا في

<sup>(</sup>١) العواصم بن القواصم (١٠٧ -١٠٨) الحاشية.

وقد وقع في زمن عمر الله عنه من هذا حين شرب ابن مظعون الخمر وتأول قول الله -تبارك وتعالى ﴿ لَيْسَ عَلَى اَلْذِيرَ عَامَتُوا وَعَمِلُوا الله -تبارك وتعالى ﴿ لَيْسَ عَلَى اَلْذِيرَ عَامَتُوا وَعَمِلُوا الشّلِحَتِ مُمَّ اتّقَوا وَعَامِلُوا مُمَّ اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

فبيَّن له عمر الصوابَ، ثم عزله ﷺ، فهؤلاء هم ولاة عثمانَ، الوحيد الذي يمكنُ أن يطعن فيه هو الوليد بن عقبة، وليس فيه مطعنٌ على عثمان، وإن كان هناك مطعنٌ، فهو على الوليد بن عقبة نفسه.

## المأخذ الثاني: نفي أبي ذرِّ إلى الربذة:

الرواية التي عند الطبري وغيره من رواية سيف بن عمر: أن معاوية وقع بينه وبين أبي ذر كلامٌ فأرسل إلى عثمان أن أبا ذر قد أفسد الناس علينا، فقال له عثمان أرسله إليَّ، فأرسله معاوية إلى عثمان فأنَّبُه عثمان ثم حرج إلى الربذة (١).

هذه رواية سيف بن عمر: ولقد ذكرنا من قبل أن لدينا رواياتنا الصحيحة التي نقبلها، وهنا ما أخرجه البخارى في صحيحه في هذه المسألة.

عن زيد بن وهب، قال: مررت بالربذة، فإذا أنا بأبي ذر، قلت: ما أنزلك هذا المنزل؟ قال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في الذين يكنزون الذهب والفضة، فقال معاوية: نزلت في أهل الكتاب، وقلت أنا: نزلت فينا وفيهم (<sup>۲۲</sup>)، وكان بيني وبينه

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري (٣/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) مذهب أبي ذر في مسألة الذهب والفضة معلوم، إذ إنه يرئ ألا يبقي الإنسان عنده شيئًا فوق حاحته، وخالفه جماهير الصحابة، والمسألة الآن فيها شبه إجماع بين المسلمين، بأنه يجوز للإنسان أن يكون عنده ما شاء من الذهب والفضة إذا أخرج زكاتها، ولذلك بوب البخاري باب: ما أخرج زكاته فليس بكتز، وذكر هذه الرواية في ذلك الباب، وهذا هو المشهور عن عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة، المهم في هذا أن مذهب أبي ذر: أن الإنسان لابدً له أن يتصدق بكل ما زاد عن حاجته، ولا يجوز له أن يبقي عنده ذهبًا ولا فضة زيادة على حاجته وإن كان قد أخرج زكاتها، وخالفه في هذا معاوية هيئيضينا.

في ذلك، فكتب إلى عثمان يشكوني أني أتكلم في هذه المسائل وأثير الناس، فكتب إليَّ عثمان أن أقدم إلى المدينة فقدمتها، فكثر علي الناس حتى كأنهم لَم يروني قبل ذلك فذكرت ذلك لعثمان، فقال عثمان: إن شئت تنحيت فكنت قريبًا، فذاك الذي أنزلني ذاك المنزل، ولو أمَّرُوا على حبشيًّا لسمعتُ إذن وأطعتُ (١).

فعثمان بن عفان لَم يطرد أبا ذر إلى الربذة، ولَم يرسله معاوية مهانًا من الشام إلى المدينة، وكلَّ هذا من الكلب عليهم، فهذه قصةُ أبي ذر عند البخاري، بل قد ورد أنه لما خرج إلى الربذة، قال: سمعتُ رسول الله على يقول: «إذا بلغ البناءُ سلعًا فاخرج منها»(٢٠).

فهو أمر من نبي الشﷺ وروي عن النبيﷺ أنه قال: «رحم الله أبا ذرً، يمشي وحده، ويموتُ وحده، ويبعثُ يوم القيامة وحده»<sup>(٢٢) –</sup>رضي الله عنه وأرضاه–.

المأخذ الثالث: إعطاء مروان بن الحكم خُمس إفريقية:

لَم يَثُبُتْ أَن عَثمان فعل هذا، ولو كان فعل هذا فإن المقصود هو خُمس الخمس، وذلك أن الغنيمة تقسم خمسة أخماس، أربعة فيها للمجاهدين، وخمسٌ يقسم إلى خمسة أخماس، ذكرها الله في كتابه العزيز: ﴿ ﴿ وَإَعْلَمُوا أَنْمَا غَيْمَتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّكُ الْمُشْرِكُونِ وَأَبْ النَّهِ إِلَى الْأَنفال: ١٤].

فسهم الله ورسوله هو للإمام، يضعه حيث شاء، والذي ذكروه هو أن عثمان وعد مروان إذا فتح إفريقية فإنه سيهبه خمس إفريقية الخاص به، وقد مرّ في فتح إفريقية أنه إنما جعله مكافأة لعبد الله بن أبي السرح إذا فتح إفريقية.

المأخذ الرابع: إحراق المصاحف:

قَدِمَ حَلَيْفَةُ بَنِ اليمانِ عَلَىٰ عَثْمَانَ ﷺ، وأخبره أن الناس قد افترقُوا في القرآنِ،

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب: ما أدي زكاته فليس بكنز، حديث (١٤٠٦).

<sup>(</sup>٢) الطبقات لابن سعد (٤/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ال اكم (٣/ ٥٠) وصححه، وقال الذهبي: فيه إرسال، وفيه بريد بن سفيان وهو ضعيف جدًّا.



واختلفوا اختلافًا شديدًا، حتى إنه يخشى عليهم من الكفر بالقرآن فطلب من عثمان أن يجمع الناس على قراءة واحدة، وأن يجمع القرآن مرة ثانية (١). فأمر عثمان بجمع القرآن مرة ثانية، وأمر بإحراق ما خالفه.

والمصاحفُ التي أحرقها عثمان فيها أشياء من منسوخ التلاوة، وقد أبقاه بعض الصحابة، وفيها: ترتيب السور على غير الترتيب الذي في العرضة الأخيرة، التي عرضها جبريل على النبي على وفي بعض المصاحف تفسيراتٌ لبعض الصحابة، لذلك أمر عثمان بإحراق تلك المصاحف، وكتب المصحف الوحيد وفيه القراءات، ولكم يلغ القراءات الثابتة عن النبي على .

وقال بعض أهل العلم: بل ترك حرفًا واحدًا فقط، وهو ما كان على لسان قريشٍ. قال ابن العربي لَخَمْلَللهُ عن جمع القرآن وإحراق بقية المصاحف: تلك حسنته العظمىٰ، وخصلته الكبرى، فإنه حسم الخلاف وحفظ الله القرآنَ على يديه (٢).

فهذه منقبة لعثمان جعلوها من مساوئه، ومثالبِهِ -رضي الله عنه وأرضاه-.

ومن يكن ذا فم مُرِّ مريض يجد مُرَّاب الماءَ الزُّلالا

المأخذ الخامس: ضرب ابن مسعود حتىٰ فتق أمعاءه، وضرب عمار بن ياسر حتىٰ كسرَ أضلاعَه:

وهذا كذبٌ، ولو فتق أمعاء ابن مسعودٍ ما عاشَ، فما فتق أمعاء ابن مسعودٍ، ولا كسرَ أضلاعَ عمَّار.

المأخذ السادس: الزيادة في الحِمَلُ (٢):

كان له ﷺ حِمىٰ وقال: «إنما الحمىٰ حمىٰ الله ورسوله»(٤).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب: جمع القرآن، حديث (٤٩٨٧).

<sup>(</sup>٢) العواصم من القواصم (ص٨٠).

<sup>(</sup>٣) وهي: تحويط المكان حتىٰ لا يدخله أحد.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب المساقاة، باب: لاحمىٰ إلا لله ولرسوله ﷺ، حديث (٢٣٧٠).

وقد وضع عمر حمىٰ لإبلِ الصدقة، وضع لهم أرضًا خاصة لا يرعىٰ فيها إلا إبلُ الصدقة، حتىٰ تسمن ويستفيد منها الناس، فلما جاء عثمان وكثرت الصدقاتُ، وسع هذا الحمىٰ فنقموا عليه ذلك، حتىٰ قيل له: أرأيت ما حميت من الحمىٰ، آلله أذن لك أم على الله تفترى؟

فقال عثمان الله : إن عمر حمى الحمى قبلي لإبل الصدقة، فلما وليتُ زادت إبل الصدقة فزدت في الحمي (١٠).

فهل هذا مأخذ؟

المأخذ السابع: الإتمام في السَّفر:

صلىٰ الرسولﷺ في السفر ركعتين، وصلىٰ أبو بكر في السفر ركعتين، وصلىٰ عمر في السفر ركعتين، وصلىٰ عثمان صدرًا من خلافته في السفر ركعتين، ثم أتمَّ في السفر.

والجواب هو: أولا: هذه مسألة فقهية اجتهادية اجتهد فيها عثمان فأخطأ، فكان ماذا؟ هذا إذا كان قد أخطأ فعلا، وهل هذا الأمريبيح دم عثمان؟ ومن المعصوم غير رسول الله على أن يبين أهل العلم، وأكثر أهل العلم على أن القصر في الصلاة سنة مستحة (٢).

فإذا كان عثمان فعل شيئًا، فهو أنه ترك المستحب فقط، وفعلَ الجائزَ، أو ترك الرُّخصَة وفعل العزيمة.

أما لماذا أتمَّ عثمان؟ فقد قيل أحد أمرين:

الأول: لأنه تأهَّلَ، أي تزوجَ، في مكة فكان يرئ أنه في بلده، ولذلك أتمَّ هناك.

الثاني: أنه خشي أن يفتن الأعرابُ ويرجعوا إلى بلادهم فيقصرون الصلاة هناك، فأتمَّ حتى يبين لهم أن أصل الصلاة أربع ركعاتٍ، والعلم عند الله –تبارك وتعالى –.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (١/ ٤٧٠) رقم (٧٦٥) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٢) به قال مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد، المغنى (٢/ ٥٤).



ولما أتمت عائشة في السفر ﴿ الشُّخ قالوا لعروة: ماذا أرادت عائشة؟ قال: تأوَّلَت كما تأوَّلَ عثمان -رضي الله عنهم أجمعين- فالقصدُ أن عثمان تأوّلَ (١).

المأخذ الثامن والتاسع والعاشر: لَم يحضر بدرًا، وفرَّ يوم أحد، وغاب عن بيعة الرضوان:

والردَّ على هذه في صحيح البخاري: عن عثمان بن موهب، قال: جاء رجلٌ من أهل مصر، فقال: من القوم؟ قالوا: عبد الله بن عمر، فقال: من الشيخ فيكم؟ قالوا: عبد الله بن عمر، فبحاء لعبد الله بن عمر، إني سائلك عن شيء فحدثني عنه، هل تعلم أن عثمان فرَّ يوم أحدِ؟ قال: نعم، فقال: تعلم أنه تغيَّبَ عن بدرٍ؟ قال: نعم، قال: هل تعلم أنه تغيَّبَ عن بيعة الرضوان؟ قال: نعم.

فقال المصري: الله أكبر، يعني : ظهر الحق الذي يريده، فقال له عبد الله بن عمر: تعال أبين لك: أما فراره يوم أحدٍ، فأشهدُ أن الله عفا عنه وغفر له، كما قال -تبارك وتعالى-: ﴿ إِنَّ النِّينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجُمَعَانِ إِنَّمَا اَسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواً وَلَقَا مَنْ عَنْهُمُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيدُ ﴾ [آل عمران:١٥٥].

وأما تغيبه عن بدر، فإنه كانت تحته بنت رسول الله ﷺ وكانت مريضةً، فقال النبيﷺ: «إن لك أجر رجل ممن شهدً بدرًا وسهمَه»<sup>(۲)</sup>.

وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحدٌ أعزُّ ببطنِ مكة من عثمان لبعثه مكانه،

- (١) جاء في كتاب الكافي للكليني (٤/ ٥٢٤) عن أبي عبد الله بن جعفر الصادق، أن الإتمام أفضل في الحرمين.
- (Y) أي: لبعثه النبي 難 بدل عثمان لأنه أرسله النبي 難 لأهل مكة حتى يبين لهم أن النبي 難 إنما جاء ليؤدي عمرته -صلوات الله وسلامه عليه- وحدثت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة ولَم يكن حاضرًا، وإنما ذهب بأمر النبي 難 إلى مكة، فيبعة الرضوان ما تمت إلا انتقامًا لعثمان لما بلغ النبي 難 أن عثمان قد قتل، فبايع النبي 難 بيعة الرضوان أصحابه على الانتقام لعثمان -رضي الله تبارك وتعالى عنه- إن كان قد صح قتله.

فبعثه الرسولﷺ، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله ﷺ بيده اليمنيٰ، هذه يد عثمان، فقال ابن عمر: اذهب بها الآن معك<sup>(١)</sup>.

### المأخذ الحادي عشر: لَم يقتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان:

والمشهور في كتب التاريخ أنه بعدما قتل أبو لؤلؤة المجوسيُّ عمر بن الخطاب، قتل نفسه لما ألقوا العباءة عليه (٢)، فلما أصبح الناس قام عبيد الله بن عمر، فقتل رجلًا يقال له الهرمزان، وكان مجوسيًّا فأسلم، فلما قيل له: قال: كان مع أبي لؤلؤة المجوسيِّ قبل مقتل عمر بثلاثة أيام وبينهما الخنجُّ، الذي قتل به عمر، فظن أن الهرمزان مشاركٌ لأبي لؤلؤة في هذه الجريمة، فذهب إليه وقتله.

عن سعيد بن المسيب، قال: إن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال حين قتل عمر: قد مررت على أبي لؤلؤة قاتل عمر ومعه جفينة والهرمزان وهم نجيًّ؛ أي: يتناجون، فلمَّا بغتُّهُم ثاروا أي: قاموا، فسقط من بينهم خنجرٌ له رأسانٍ ونصابه وسطه، فانظروا ما الخنجرُ الذي قتل به عمرُ، فوجدوه الخنجر الذي نعت عبد الرحمن بن أبي بكرٍ، فانطلق عبيد الله بن عمر، فلما خرج إليه -أي: الهرمزان - قال: انطلق معي حتىٰ ننظر إلى فرسٍ لي، وتأخَّرَ عنه حتىٰ إذا مضىٰ بين يديه علاه بالسيف، قال عبيد الله: فلما وجد حرَّ السيف، قال: لا إله إلا الله.

قال عبيد الله: ودعوت جفينة وكان نصرانيًّا من نصارئ الحيرة، فلما علوته بالسيف صلَّبَ بين عينيه، ثم انطلق عبيد الله فقتل ابنة لأبي لؤلؤة صغيرة تدَّعي الإسلام، وأراد عبيد الله ألا يدع سبيًا بالمدينة إلا قتله، فاجتمع المهاجرون الأولون عليه فنهوه وتوعَّدوه، فقال: والله لأقتلنَّهم وغيرهم، وعرض ببعض المهاجرين، فلم يزل عمروبن العاص به حتى دفع إليه السيف.

فلما دفع إليه السيف أتاه سعد بن أبي وقاص فأخذ كلُّ واحدٍ منهما برأس

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عثمان حديث (٣٦٩٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب قصة البيعة، حديث (٣٧٠٠).



صاحبه يتناصيان حتى حجز بينهما، ثم أقبل عثمان قبل أن يبايع له في تلك الليالي حتى واقع عبيد الله فتناصيا، وأظلمت الأرض يوم قتلَ عبيدُ الله جُفينة والهرمزانَ، وابنة أبي لؤلؤة على الناس، ثم حجز بينه وبين عثمان.

فلما استخلف عثمان دعا المهاجرين والأنصار، فقال: أشيروا علي في قتل هذا الرجل الذي فتق في الدين، فاجتمع المهاجرون على كلمة واحدة يشايعون عثمان على قتله، وجُلُّ الناس الأعظم مع عبيد الله يقولون لجفينة والهرمزان أبعدهما الله، لعلكم تريدون أن تتبعوا عمر ابنه؟ فكثر في ذلك اللغط والاختلاف ثم قال عمرو بن العاص لعثمان: يا أمير المؤمنين إن هذا الأمر قد كان قبل أن يكون لك على الناس سلطان فأعرض عنهم، وتقرَّق الناسُ عن خطبة عمرو، وانتهى إليه عثمان وودي الرجلان والجارية (۱).

## وهنا ثلاثة توجيهات لعدم قتل عبيد الله بالهرمزان:

الأول: أن الهرمزان تمالاً مع أبي لؤلؤة على قتل عمر كما رآهما عبد الرحمن بن أبي بكر، وبهذا يكون مستحقًا للقتل، كما قال عمر: لو تمالاً أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به (۱۲)، فهنا يكون دم الهرمزان مباحًا؛ لأنه شارك في قتل عمر.

الثاني: أن النبي ﷺ لَم يقتل أسامة بن زيد لما تأول في عهده، وذلك أنه في إحدى المعارك رأى رجلًا من المشركين قد قتل من المسلمين الكثير، فذهب إليه فلمًا رآه المشرك فرَّ منه، ثم اختبأ خلف شجرة، وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقتله أسامة فلما بلغ النبي ﷺ هذا الأمر استدعىٰ أسامة فقال: «أقتلته بعد أن قالَ: لا إله إلا الله».

<sup>(</sup>١) الطبقات لابن سعد (٣/ ٣٥٥) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب الديات، باب: إذا أصاب قوم من رجل، حديث (٦٨٩٦).

لَم أسلم إلا الآن (1).

فالنبي ﷺ لَم يقم الحدَّ على أسامة، لأنه كان متأوِّلًا، فكذلك الحالُ بالنسبة لعثمانَ لَم يقم الحدَّ على عبيد الله بن عُمَر، لأنه كان متأوِّلًا.

الثالث: قبل: إن الهرمزان لَم يكن له ولي، والمقتول الذي لا ولي له وليه السلطانُ فتنازل عن القتل وقيل: إن له ولدًا يقال له : القامذبان، وأنه تنازل عن دم عبيد الله بن عمر (٢٠).

## المأخذ الثاني عشر: زاد الأذان الثاني يوم الجمعة:

إن النبي على الله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي "٢٠).

وهذه الزيادةُ من سنة الخلفاء الراشدين ولا شك أن عثمان من الخلفاء الراشدين، ورأى مصلحةً في أن يزاد هذا الأذان لتنبيه الناس عن قرب وقت صلاة الجمعة بعد أن السعت رقعة المدينة، فاجتهد في هذا ووافقه جميع الصحابة، واستمرَّ العمل به لَم يخالفه أحدٌ حتى في زمن علي، وزمن معاوية، وزمن بني أمية، وبني العباس، وإلى يومنا هذا لَم يخالفه أحدٌ من المسلمين، فهي سنّةٌ بإجماع المسلمين.

ثم هو له أصلٌ في الشرع، وهو الأذان الأول في الفجر، فلعلَّ عثمان قاس هذا الأذان علمه.

المأخذ الثالث عشر: ردَّ الحكمَ وقد نفاهُ الرسول ﷺ: وهذه الفرية يردُّ عليها من ثلاثة أوجه:

- (١) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب: بعث النبي ﷺ أسامة إلى الحرقات، حديث (٢٦٩) وصحيح مسلم كتاب الإيمان باب : تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله، حديث (١٥٨) (٩٦).
- (٢) قصة تنازل القامذبان عن قتل عبيد الله في تاريخ الطبري (٣/ ٣٠٥)، ولكنها من طريق سيف بن عمر الكذَّاب.
- (٣) سنن أبي داود، كتاب السنة، باب: في لزوم السنة، حديث (٢٠٧٤) وجامع الترمذي، كتاب العلم،
   باب: ما جاء في الأخذ بالسنة ، حديث (٢٧٦٦).

أولًا: أنها لَم تثبت ولا تعرف بسند صحيح.

ثانيًا: الحكم كان من مسلمةَ الفتح، وكانَ من الطلقاء، والطلقاء مسكنهم مكةُ ولَم يعيشوا في المدينة، فكيف ينفيه النبي على المدينة، وهو ليس من أهلها أصلًا.

ثالثاً: النفي المعلوم في شريعتنا أقصاه سنةٌ للزاني غير المحصن ولَم يُعلم في شرع الله -تبارك وتعالى- أن هناك نفيًا مدئ الحياة، وأي ذنب هذا الذي يستحقُّ به الإنسان أن ينفيٰ مدى الحياة؟

ُ فالنفي عقوبةٌ تعزيريةٌ من الحاكم، فلو فرضنا أن النبيﷺ فعلًا نفاه واستمرَّ منفيًّا في حياة النبيﷺ، ثم في خلافة أبي بكر وعمر، ثم أعاده عثمان بعد كم؟ بعد أكثر من خمس عشرة سنة.

أين البأس هنا؟

هذا إن صحَّت، وهي لَم تصح، ثم إن النبي على قبل شفاعة عثمان في عبد الله بن سعد بن أبي السرح، وكان قد ارتدَّ، ولا شك أن الحكم لَم يأتِ بجرمٍ أعظم من هذا، فكيف يسامحُ النبي في ذاك ولا يسامحُ هذا؟

# هذه هي المآخذ عَلَىٰ عثمان، ويمكن تقسيمها حسب الجدول الآتي:

| أمور مكذوبة             | ۲، ۳، ۵، ۱۳  |
|-------------------------|--------------|
| محاسن                   | ۱۰،۸،٤       |
| اجتهاد                  | 11,57,711,71 |
| أخطاء مغمورة، بل مغفورة | ٩            |



### المبحث السادس: مقتل عثمان بن عفان را

بعد أن أثيرت هذه الأمور على عثمان خرج أناسٌ من أهل البصرة، وأناسٌ من أهل البصرة، وأناسٌ من أهل الكوفة، وأناسٌ من أهل مصر إلى المدينة في السنة الخامسة والثلاثين من هجرة النبي على يظهرون أنهم يريدون الحجَّ وقد أبطنُوا الخروج على عثمان -رضي الله عنه وأرضاه-.

واختلف في أعدادهم فقيل: إنهم ألفان من أهل مصر، وألفان من أهل الكوفة، وألفان من أهل الكوفة، وألفان من أهل البصرة، وقيل: إن الكلَّ ألفان، وقيل غير ذلك، وليست هناك إحصائية دقيقة، ولكنهم لا يقلُّون عن ألفين ولا يزيدون عن ستة آلاف بأية حال من الأحوال.

دخلوا مدينة رسول الله على وكان أولئك القوم من فرسان قبائلهم، جاءوا لعزل عثمان إمَّا بالتهديد وإما بالقوة، وحاصروا بيت عثمان حرضي الله تبارك وتعالى عنه من أواخر ذي القعدة وأمروه أن يخلع نفسه من الخلافة، واستمرَّ الحصارُ إلى الثامن عشر من ذي الحجة وهو يوم مقتل عثمان حرضي الله تبارك وتعالى عنه ...

وقيل: إن الحصار استمرَّ أربعين يومًا، وقيل غير ذلك، ولكنه لا يزيد عن الواحد والأربعين يومًا.

لما حوصر عثمان ه في بيته ومنع من الصلاة، بل ومن الماء، فكان يصلي بالناس رجلٌ من أثمة الفتنة حتى إن عبيد الله بن عدي بن الخيار دخل على عثمان فقال: يصلي بالناس إمام فتنة فما تأمرنا؟ قال: الصلاة أحسنُ ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم ('').

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب: إمامة المفتون والمبتدع، حديث (٦٩٥).



وقد دخل بعض أصحاب رسول الله بيت عثمان، كلهم يريد الدفاع عنه، وكان من أشهر الذين جلسوا عنده في بيته: الحسن بن علي، الحسين بن علي، عبد الله بن الزبير، أبو هريرة، محمد بن طلحة بن عبيد الله (السَّجَّاد) وعبد الله بن عمر، وقد شهروا سيوفهُم، في وجه أولئك البغاة الذين أرادوا قتل عثمان -رضى الله تبارك وتعالى عنه-(۱).

وجاءت أم المؤمنين صفية على بغلة يقودها مولاها: كنانةُ فلقيها الأشترُ، فضرب وجه بغلتها، فقالت: ردُّوني لا يفضحني هذا الكلب (٢).

ولكن عثمان أمر الصحابة بعدم القتال، بل إنه جاء في بعض الروايات أن الذين جاءوا للدفاع عن عثمان أكثر من سبعمائة من أبناء الصحابة، ولكن حتىٰ هؤلاء السبعمائة لا يصلون إلى عدد أولئك البغاة على القول بأن أقل عددٍ أنهم ألفان.

عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: كنت مع عثمان في الدار، فقال أعزمُ علىٰ كل من رأئ أن عليه سمعًا وطاعة إلا كفَّ يده وسلاحه (٢٠).

وعن ابن سيرين، قال: جاء زيد بن ثابت إلى عثمان فقال: هذه الأنصارُ بالباب قالوا: إن شئت أن نكون أنصار الله مرتين كما كنا مع النبي ﷺ نكون معك، فقال عثمان: أما قتالٌ فلا (٤٠).

ودخل ابن عمر على عثمان: فقال عثمانُ: يا بن عمر، انظر ما يقول هؤلاء، يقولون: اخلعها، ولا تقتل نفسك، فقال ابن عمر: إذا خلعتها، أمخلدٌ أنت في الدنيا؟ فقال عثمان: لا، قال عبد الله بن عمر: فلا أرئ أن تخلع قميصًا قمَّصَكَه الله فتكون سُنَّة، كلما كره قومٌ خليفتهم أو إمامهم خلعوه (°).

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (٧/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) ابن سعد في الطبقات (٨/ ١٢٨٠) وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) المصنف لابن أبي شيبة (١٥/ ٢٠٤) رقم (١٩٥٠٨) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٤) المصنف لابن أبي شيبة (١٥/ ٢٠٥)، رقم (١٩٥٠٩) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في كتاب فضائل الصحابة (١/ ٤٧٣) رقم (٧٦٧) بإسناد صحيح.



وقال عثمان لعبيده : كلُّ من وضع سلاحه فهو حرٌّ لوجه الله.

فهو الذي منع الناس من القتال.

ومع هذا؛ فقد حمل أربعة من شبان قريش ملطخين بالدماء محمولين كانوا يدافعون عن عثمان وهم: الحسن بن علي، عبد الله بن الزبير، مروان بن الحكم، محمد بن حاطب (۱).

مَن قَتَلَ عُثمانَ؟

بعد أن حوصر عثمان تسوَّروا عليه البيت فقتلوه هم، وهو واضعٌ المصحف بين يديه، قيل للحسن البصري وكان الحسن البصريُّ قد عاش تلك الفترة، لأنه من كبار التابعين: أكان فيمن قتل عثمان أحدٌ من المهاجرين أو الأنصار؟ فقال: كانوا أعلاجًا من أهل مصر (٢).

ولكن الرءوس معروفةٌ، وهم: كنانةُ بن بشر، ورومان اليماني، وشخصٌ يقال له: جبلة وسودان بن حمران، ورجلٌ يلقبُ بالموت الأسود من بني سدوس، وقيل: مالك بن الأشتر النخعي.

هؤلاء كانوا من رءوس الفتنة التي قامت عليٰ عثمان ﷺ.

أما من باشر قتله: فالمشهور أنه رجل مصريٌّ يقال له: جبلَة.

عن عمرة بنت أرطاة، قالت: خرجتُ مع عائشة سنة قتل عثمان إلى مكة، فمررنا بالمدينة فرأينا المصحف الذي قتل وهو في حجره، فكانت أول قطرة قطرت من دمه على أول هذه الآية ﴿فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِدِ، فَقَدِ اهْتَدَواْ وَإِن نَوْلَوْا فَإِنّاهُمْ فِي شِقَاقِ ۗ فَسَيَكُفِيكُهُمُ اللّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَكِيمُ ﴾ [البقرة:٣٧].

قالت عمرة: فما مات منهم رجلٌ سويًّا (٣).

<sup>(</sup>١) الاستيعاب لابن عبد البر بحاشية الإصابة (٣/ ٧٨).

<sup>(</sup>٢) تاريخ خليفة (ص١٧٦) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في كتاب فضائل الصحابة (١/ ٥٠١) وقم (٨١٧) وإسناده صحيح، وانظر كذلك (٧٦٥-٧٦٦).

وعن محمد بن سيرين، قال: كنت أطوف بالكعبة فإذا برجلٍ يقول: اللهم اغفر لي، وما أظنُّ أن تغفرَ لي.

يقول: فتعجبتُ منه، فقلت: يا عبد الله، ما سمعتُ أحدًا يقول مثل ما تقول: فقال الرجلُ: إني كنت قد أعطيتُ الله عهدًا لئن مكَّنني من عثمان لأصفعنَّه، فلما قتل وضع في سريره في البيت، فكان الناس يأتون ويصلون عليه وهو في بيته، فدخلت أظهرُ أني أريد الصلاة، فلما رأيتُ أن البيت ليس فيه أحدٌ، كشفتُ عن وجهه فصفعتهُ وهو ميتٌ، فيبست يدى.

قال ابن سيرين: رأيتها يابسة كأنها عُودٌ (١).

كيف قُتِلَ عثمان ﷺ ولَم يدفع عنه أحدٌ من الصحابة؟

التعليل الأول:

أن عثمان هو الذي عزم عليهم بهذا، فأمرهم أن يغمدوا سيوفهم ونهاهم عن القتال، واستسلم لقضاء الله –تبارك وتعالى– وقدره.

وهذا يدلُّ على أمرين اثنين:

الأول: شجاعة عثمان.

والثاني: رحمته بأمة محمد ﷺ؛ لأنه أدرك أن أولئك أعرابٌ أجلافٌ وأنهم مفسدون، فرأى أنه لو قاتلهم الصحابة لكانت المفسدة أعظم من قتل رجل واحدٍ، ولربما انتهى الأمر إلى قتل عدد كبير من الصحابة، وقد يتعدونَ إلى انتهاك الأعراضِ، وانتهاب الأموال، فرأى أن المصلحة أن يقتل هو، ولا يقتل أحدٌ من أصحاب رسول الله ﷺ، ولا تهتك حرمة مدينة رسول اللهﷺ.

 <sup>(</sup>١) البداية والنهاية (٧/ ٢٠٠)، ورجاله ثقات غير عيسى بن المنهال، ذكره ابن حبان في الثقات، وذكره كل من
 البخاري في التاريخ الكبير (٦/ ٩٩٩)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٦/ ٨٨٨) وسكتا عنه.



#### التعليل الثاني:

أن عدد الصحابة كان أقلَّ بكثير من عدد أولئك الخوارج، فإن أصحاب رسول الله كانوا على أربعة أماكن.

المكان الأول: مكةُ، لأنَّ الموسمَ كان موسم حج، وقد خرج الكثيرون للحج، ولم يكونوا حاضرين.

المكان الثاني: بعض أصحاب النبي ﷺ تمصَّروا الأمصار، عاشوا في الكوفة، والبصرة، ومصر، والشام، وغيرها من البلاد.

المكان الثالث: في الجهاد.

المكان الرابع: هم الذين كانوا في المدينة، ولَم يكن عددهم مكافئًا لعدد أولئك الخوارج.

### التعليل الثالث:

أن الصحابة بعثوا أولادهم للدفاع عن عثمان، وما كانوا يتصوَّرُونَ أن الأمر يضل إلى القتل، وإنما حصارٌ وعنادٌ، وبعد ذلك يرجعون أما أنهم يتجرءون ويقتلون عثمان بن عفان فكان بعض الصحابة لا يرئ أن الأمر يصل إلى هذه الدرجة.

وأرجح هذه الأقوال الأول، وهو أن عثمان ﷺ هو الذي منعهم من قتالِ أولئك الخوارج.

(IP)

## الفصل الرابع

خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﷺ من سنة ( 70هـ ) إلى ( 44هـ )



## المبحث الأول: علي بن أبي طالب الله في سطور

اسمه ونسبه:

هو: على بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، ابن عم النبي هي، وزوج سيدة نساء العالمين فاطمة بنت النبي على وأبو السبطين الحسن والحسين العلما السلام.

أُمُّه: فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف (١١). وهو أول هاشمي يولد من هاشمية.

كُنيته: أبو الحسن، وكنَّاه النبي عَشِي بأبي تُراب.

أسلم صغيرًا، وهو ابن ثماني سنين على المشهور (٢).

أزواج عَلي:

 ٢- أمامة بنت أبي العاص وأمها زينت بنت رسول ال 變 تزوجها بعد وفاة خالتها فاطمة.

٣- خولة بنت جعفر بن قيس.

٤- ليلي بنت مسعود.

٥- أم البنين بنت حزام.

٦- أسماء بنتُ عميس.

٧- الصهباءُ بنت ربيعة.

٨- أم سعيد بنت عروةً.

(١) معرفة الصحابة (١/ ٢٧٨).

(٢) معرفة الصحابة (١/ ٢٨٧).

#### أو لاده:

الذكور: الحسن، الحسين، محمد الأكبر، عبيد الله، أبو بكر، العباس الأكبر، عثمان، جعفر الأكبر، عبد الله، محمد الأوسط، محمد الأصغر.

الإناث: زينب الكبرئ، أم كلثوم الكبرئ، رقية، أم الحسن رملة الكبرئ، أم هانئ، ميمونة، زينب الصغرئ، رملة الصغرئ، أم كلثوم الصغرئ، فاطمة، أمامة، خديجة، أم الكرام، أم سلمة، أم جعفر، جمانة، نفيسة.

#### فضائله:

يمكن تقسيم فضائل علي ، إلى ثلاثة أقسام:

١ -فضائل خاصة به.

٢ - فضائل له مع آل البيت.

٣- فضائل له مع عامة الصحابة.

أولًا: الفضائل الخاصة به:

فمنها: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ يوم خيبير: «لأعطينَّ الرايةَ رجلًا يحبُّ الله ورسوله، ويحبُّه الله ورسوله»<sup>(۱)</sup>.

ومنها: عن علي قال رسول اش 繼 لي: «لا يحبُّك إلا مؤمنٌ، ولا يبغضُك إلا منافق»(``).

ومنها: عن سعد بن أبي وقاص الله قال: قال رسول الله لعلي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسىٰ، إلا أنه لا نبي بعدي»<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الفضائل، باب: مناقب علي، حديث (٣٧٠٢)، وصحيح مسلم، كتاب فضائل الصخابة، باب: من فضائل علي، حديث (٢٤٠٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب: الدليل على أن حب الأنصار وعلي من الإيمان، حديث (٧٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب الفضائل، باب: مناقب على، حديث (٣٧٠٦)، وصحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب: فضائل على، حديث (٤٠٤).



ومنها: عن زيد بن أرقم، قال : قال رسول الله ﷺ: «من كنتُ مولاهُ فعليٌّ مولاه» (١).

ثانيًا: مع آل البيت:

منها: عن زيد بن أرقم ﷺ قال: خطبنا رسول اللهﷺ بغدير يدعىٰ خمَّا بين مكة والمدينة، فقال: «أيها الناس إني تارك فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر»، فذكر كتاب الله وحضَّ عليه، ثم قال: «وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي».

قيل لزيد بن أرقم: ومن أهل بيته؟ قال: الذين حُرِمُوا الصدقة، آل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل عباس، قيل لزيد: أكلُّ هؤلاء من أهل بيته؟ قال: نعم <sup>(٢)</sup>.

ومنها: عن عائشة ﴿ عَلَىٰ قالت: خرج رسول الله ﷺ غَداة وعليه مرط مُرَحَّل، فأدخل عليًّا وفاطمة والحسن والحسين ﴿ عَلَىٰ ثَمْ قال: ﴿ إِنَّمَا بُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّحْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطْهِرُكُونَ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣](٢).

ثالثًا: الفضائل العامة:

فمنها: قال رسول الله ﷺ، «اسكن حراء، فإنما عليك نبيٍّ أو صِدِّيقٌ أو شهيدٌ»<sup>(٤)</sup>. وكان عليه: رسول اللهﷺ، وأبو بكر، وعمر وعثمان، وعلي، وطلحة والزبير، وسعد هخه.

ومنها: عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله ﷺ: «عشرة في الجنة: أبو بكر في الجنة، وعلي في الجنة، والزبير في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وصاحبكم

<sup>. (</sup>١) أخرجه أحمد (٥/ ٣٥٠) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب: ما جاء في فضل على، حديث (٢٤٠٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب: فضائل أهل بيت النبي ، حديث (٢٤٢٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل طلحة والزبير، حديث (٢٤١٧)، من حديث أبي هريرة ﷺ.

(IV)

في الجنة»<sup>(١)</sup>.

ومنها: عن عبد الله بن مسعود ﷺ : قال قال رسول اللهﷺ: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»<sup>(۲)</sup>.

ومما تميز به عليٌّ وبزَّ به أقرانه:

- يوم الخندق:

خرج يوم الخندق لملاقاة عمرو بن عبد ود، فقال: يا عمرو كنت عاهدت الله ألا يدعوك رجل من قريش إلى أحد خلتين إلا أخذتها منه، فقال له: أجل، قال علي: فإني أدعوك إلى الله ورسوله إلى الإسلام، قال عمرو: لا حاجة لي بذلك، قال علي: فإني أدعوك إلى النزال، قال له: لَم يا بن أخي؟ فوالله ما أحب أن أقتلك، قال له علي: لكني والله أحب أن أقتلك، فحمي عمرو عند ذلك فاقتحم عن فرسه فعقرَهُ وضربَ وجهه، ثم أقبل على فتناز لا وتجاولا، فقتله على، وكان عمرو قد قال:

لجمعهم هل من سبارز موقف ف القصرن المناجسز مسرعًا قسبل الهزاهسز والجسود من خيسر الغرائسز

فرد عليه عليٌّ قائلًا: لا تعجلو فق فقد أتساك فيسمى نسسية وبسمسرة

ولقد بحجت من السنداء

ووقفيت إذ جيبن المسشجع

ولسنداك إنسسى لسسم أزل

إن الشجاعات في الفتى

مجيب صوتك غير عاجر والمرادق منجي كل فائر

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي ، كتاب المناقب، باب: مناقب عبد الرحمن بن عوف، حديث (٣٧٤٨)، وإسناده صحيح، وقول سعيد: صاحبكم، يعني نفسه.

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب: فضائل أصحاب النبي رابعة عديث (٣٦٥١)،
 وصحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة، باب: فضل الصحابة، حديث (٣٥٣٣).

إنسسي لأرجسو أن أقسيد م علسيك نائحسة الجنائسز مسن ضسربة نجسلاء يسب بقسى ذكسرها عسند الهزاهر (۱) - يوم خيبر:

خرج مرحب اليهودي، فقال:

قد علمت خير أن مرحب شاكي السلاح بطل مجرب إذ الحروب أقبلت تلهب

فأجابه عَلِي:

أنا الذي سمتني أمي حيدره كليث غابسات كسريه المنظره أوفيهم بالصّاع كيل السندره (٢)

بيعة عَلَي الله الخلافة:

عن محمد بن الحنفيّة، وهو محمد بن علي بن أبي طالب هِيُسَطِّن، قال: أتن عليّّ دار عثمان وقد قتل، فدخل إلى داره وأغلق بابه عليه، فأتاه الناس فضربوا عليه الباب، فقالوا: إن هذا الرجلَ قد قتلَ، ولابدَّ للناس من خليفةٍ، ولا نعلم أحدًا أحتَّى بها منك.

فقال لهم عليٌّ: لا تريدوني فإن لكم وزيرٌ، خيرٌ لكم مني أميرٌ، فقالوا: لا، والله لا نعلم أحدًا أحقَّ بها منك، قال: فإن أبيتم عليَّ فإن بيعتي لا تكون سِرَّا، ولكن أخرج إلى المسجد، فمن شاء أن يبايعني بايعني، فخرج إلى المسجد فبايعه الناس (٣).

وبايعه المهاجرون والأنصار الذين كانوا في المدينة، وقيل: إنه تخلفَ عن بيعته بعض الصحابة: كسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمر، ومحمد بن مسلمة وغيرهم، وقيل: إنه بويع من الجميع وهذا هو المشهور، إنما تخلف سعدٌ، وابن عمر، ومحمد

<sup>(</sup>١) علي بن أبي طالب للصلابي (ص٩٩)، وانظر البداية والنهاية حوادث سنة (٥هـ) غزوة الخندق.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ، كتاب الجهاد، باب: غزوة ذي قرد، حديث (١٨٠٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (٢/ ٥٧٣) رقم (٦٩٦) وإسناده صحيح.

ابن مسلمة عن القتال معه، أما البيعة فقد بايعوه.

قال عوف بن أبي جميلة: كنت عند الحسن البصري، وكان في المدينة عند مقتل عثمانَ، فذكروا أصحاب النبي في الله النبي الله عنه المنا زُرُّي أبي موسى اتباعه عليًّا (١)، فغضب الحسن حتى تبين في وجهه، فقال: فمن يتبع؟ قتل أمير المؤمنين مظلومًا فعمدَ الناسُ إلى خيرهم فبايعوه، فمن يتبعً عمل عرارًا (١).

وأهل السُّنة مجمعون على أن أفضل الصحابة بعد عثمان بن عفان الله هو عليُّ ابن أبي طالب الله ، قال ابن تيمية لَحَمَلَلهُ: المنصوص عند أحمد بن حنبل تبديع من توقف في خلافة عليِّ، وقال: هو أضلُّ من حمارٍ أهله، وأمرَّ بهجرانه (٢).

فأهل السُّنة مجمعون علىٰ أن أفضل الصحابة بعد رسول الله ﷺ أبو بكر، ثم عمر، ثم اختلفوا كما ذكرنا في عثمان وعلي، والجمهور علىٰ أن عثمان أفضل من علي، ثم اتفقوا بعد ذلك علىٰ أن علي بن أبي طالب رابع الخلفاء.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) يريد أن الذي أحده الناس طعنًا في أبي موسى أنه اتبع عليًّا، والمفروض ألا يتبعه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (٢/ ٥٧٦) رقم (٩٧٦) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاويٰ (٤/ ٤٣٨).

## المبحث الثاني: أهم الأحداث في خلافة علي المبحث الثاني: أهم الأحداث في خلافة علي المبد

#### معركة الجمل سنة (٣٦هـ):

لما بويع علي بن أبي طالب، استأذن طلحة والزبير عليًّا الله في الذهاب إلى مكة فأذن لهما، فالتقيا هناك بأم المؤمنين عائشة الطسط وكان الخبر قد وصل إليها أن عثمان قد قتل الله فاجتمعوا هناك في مكة، وعزموا على الأخذ بثأر عثمان.

فجاء يعلى بن منية من البصرة، وجاء عبد الله بن عامر من الكوفة، واجتمعوا في مكة على البصرة يريدون قتلةً مكة على البصرة يريدون قتلةً عنمان، وذلك أنهم يرون أنهم قد قصَّرُوا في الدفاع عن عثمان ، وكان علي الله في المدينة، وكان عثمان بن حنيف ، والله عن عثمان بن حنيف ، والله عنها لله المصرة من قبل على بن أبي طالب.

فلما وصلوا إلى البصرة أرسل إليهم عثمان بن حنيف: ماذا تريدون ؟ قالوا: نريدُ قتلةً عثمانَ، فقال لهم: حتى يأتي عليٌّ، ومنعهم من الدخول.

ثم خرج إليهم جبلة، وهو أحد الذين شاركوا في قتل عثمان فقاتلهم في سبعمائة رجل فانتصروا عليه، وقتلوا كثيرًا ممن كان معه، وانضم كثير من أهل البصرة إلى جيش طلحة والزبير وعائشة -رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين-.

خرج علي الله من المدينة إلى الكوفة، وذلك لما سمع أنه وقع هناك قتالٌ بين عثمان بن حنيف، وهو والي علي على البصرة، وبين طلحة والزبير وعائشة ومن معهم، فخرج علي الله وجهّز جيشًا قوامه عشرة آلاف لمقاتلة طلحة والزبير.

وهنا يظهر لنا جليًّا أن علي بن أبي طالب هو الذي خرج إليهم ولَم يخرجوا عليه، ولَم يقصدوا قتاله كما تدَّعي بعض الطوائف ومن تأثَّر بهم، ولو كانوا يريدون الخروج على علي لذهبوا إلى المدينة مباشرة وليس إلى البصرة.

فطلحة والزبيرُ وعائشة ومن كان معهم لَم يحدث قط أنهم أبطلوا خلافة علي،

ولا طعنوا عليه ولا ذكروا فيه جرحًا، ولا بايعوا غيره، ولا خرجوا لقتاله إلى البصرة، فإنه لَم يكن بالبصرة يومئذٍ.

ولذلك قال الأحنف بن قيس: لقيتُ طلحة والزبير بعد حصر عثمان، فقلت: ما تأمراني، فإني أراه مقتولًا؟ قالا: عليك بعلي، قال: ولقيتُ عائشة بعد قتلِ عثمان في مكة، فقلتُ: ما تأمريني؟ قالت: عليك بعلي (١٠).

### مفاوضات قبيل القتال:

وأرسل عليٌّ المقدادَ بن الأسود والقعقاعَ بن عمرو، ليتكلَّما مع طلحة والزبير، واتفق المقدادُ والقعقاع من جهة وطلحة والزبير من جهة أخرىٰ علىٰ عدم القتال، وبين كلُّ فريق وجهة نظره.

فطلحة والزبير يريان أنه لا يجوز ترك قتلة عثمان، وعليٌّ يرئ أنه ليس من المصلحة تتبعُ قتلة عثمان الآن بل حتىٰ تستتبَّ الأمور، فقتلُ قتلةِ عثمان متفَقٌ عليه، والاختلافُ إنما هو في متىٰ يكون ذلك.

وبعد الاتفاق نام الجيشان بخير ليلةٍ، وبات السبئيةُ وهم قتلة عثمان بشر ليلةٍ، لأنه تمَّ الاتفاق عليهم، وهذا ما ذكره المؤرخون الذين أرَّخُوا لهذه المعركة، أمثال: الطرى (٢)، وابن كثير (٣)، وابن الأثير (<sup>(4)</sup>، وابن حزم (<sup>(6)</sup>، وغيرهم.

عند ذلك أجمع السبئيون رأيهم على ألا يتمَّ هذا الاتفاق، وفي السَّحَرِ والقومُ نائمون، هاجم مجموعةٌ من السبئين جيش طلحة والزبير وقتلوا بعض أفراد الجيش وفرُّوا فظن جيشُ طلحة أن جيش عليٍّ غدر بهم، فناوشوا جيش علي في الصباح، فظنَّ

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١٣/ ٣٨)، وقال: أخرجه الطبري بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري (٣/ ١٧ ٥).

 <sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (٧/ ٥٠٩).
 (٤) الكامل في التاريخ (٣/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٥) الفصل في الملل والأهواء والنحل (٤/ ٩٣).

جيش عليِّ أن جيش طلحة والزبير قد غدر، فاستمرت المناوشاتُ بين الفريقين حتىٰ كانت الظهيرة، فاشتعلت المعركة.

### محاولات وقف القتال:

وقد حاول الكبارُ من الجيشين وقف القتال، ولكن لَم يفلحوا، فكان طلحة يقول: يا أيها الناس، أتنصتون؟ فأصبحُوا لا ينصتونه، فقال: أفَّ أفَّ فراشُ نارٍ، وذُبَّانُ طمع (١٠). وعليُّ يمنعهم ولا يردون عليه، وأرسلت عائشة كعب بن سور بالمصحف لوقف المعركة، فرشقَه السبئيون بالنبال حتى أردوه قتيلًا.

وذلك أن الحرب -والعياذ بالله- إذا اشتعلت لا يستطيع أحد أن يوقفها، وقد ذكر البخاريُّ أبياتًا من الشعر لامرئ القيس:

سية تسمعى برينتها لكسل جهُسولِ الْمُها ولَّست عجوزًا غيسر ذات حليل رَت مكسروهة للسشم والتقبيل (٢)

الحربُ أولُ ما تكونُ فنيةً حنى إذا السنعلت وشبٌ ضِرَامُها شمطاء ينكرُ لونُها وتغيَّرَت

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَخَلَلْتُهُ: والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، فصار الأكابر هِشِئه عاجزين عن إطفاء الفتنه، وكف أهلها، وهذا شأن الفتن كما قال تعالى: ﴿ وَاَتَّـقُواْ فَتَـنَهُ لَانْصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْمِنكُمْ خَاصَلَةٌ وَاَعْلَمُواْ أَبَ الْفَتْنِ كُمْ شَالِيدًا لِلْهِقَابِ ﴾ [الأنفال:٢٥]<sup>(١)</sup>.

وقعة الجمل كانت في سنة ستِّ وثلاثين من الهجرة، أي في بداية خلافة عليِّ ﷺ بدأت بعد الظهر وانتهت قبيل مغيبِ الشمس من اليوم نفسه.

كان مع علي عشرة آلافٍ، وأهل الجمل كان عددهم ما بين الخمسة والستة آلاف،

<sup>(</sup>١) تاريخ خليفة بن خياط (ص١٨٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب الفتنة، باب: الفتنة التي تموج كموج البحر، قبيل الحديث (٧٠٩٦).

<sup>(</sup>٣) مختصر منهاج السنة (ص٢٨١).

وراية عليٌّ كانت مع محمد بن على بن أبي طالب، وراية أهل الجمل مع عبد الله بن الزبير.

قتل في هذا اليوم كثير من المسلمين وهي فتنة سلم الله -تبارك وتعالى- منها سيوفنا ونسأل الله لهم الرضوان والمغفرة.

## مقتل طلحة والزبير:

وقُتل طلحة والزبير ومحمد بن طلحة، أما الزبير فلم يشارك في هذه المعركة ولا طلحة؛ وذلك أنه يروئ أن الزبير الله الماء إلى المعركة لقي علي بن أبي طالب، فقال له علي: أتذكرُ أن الرسول على قال: «تقاتلُ عليًّا وأنتم ظَالمٌ»، فرجع الزبيرُ في ذلك اليوم ولَم يقاتلُ ").

فالصحيح أنه لَم يقاتل، ولكن هل وقع هذا بينه وبين على؟ الله أعلم، لأنه ليس للرواية سندٌ قويٌّ، ولكن هي المشهورة في كتب التاريخ، والمشهور أكثر أن الزبير لَم يشارك في هذه المعركة، وقتل الزبير غدرًا على يد رجل، يقال له: ابن جرموز.

وقتل طلحة بسهم غرب -بسهم غير مقصود- والمشهور أن الذي رماه مروان بن الحكم أصابه في قدمه مكان إصابة قديمة فمات منها -رضي الله تبارك وتعالى عنه- وهو يحاول منع الناس من القتال، ولما انتهت هذه المعركة وقتل الكثير خاصَّةً في الدفاع عن جمل عائشة لأنها كانت تمثل رمزًا لهم، فكانوا يستبسلون في الدفاع عنها.

ولذلك بمجرد أن سقط الجمل هدأت المعركة وانتهت، وانتصر علي بن أبي طالب هي وإن كان الصحيح أنه لَم ينتصر أحد، ولكن خسر الإسلام وخسر المسلمون في تلك المعركة.

#### بعد المعركة:

فلما انتهت المعركة صار علي الله يمرُّ بين القتل فوجد طلحة بن عبيد الله، فقال بعد أن أجلسه ومسح التراب عن وجهه، عزيزٌ عليَّ أن أراك مجدًّ لا تحت نجوم

 <sup>(</sup>١) المصنف لابن أبي شيبة (١٥/ ٢٨٣) رقم (١٩٦٧٤)، وفيه رجل مجهول، وذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (٤٤١٢).

السماء أبا محمد، وبكي على الله ، وقال: وددت أني متُّ قبل هذا بعشرين سنة (١). وكذلك رأى على محمد بن طلحة فبكي، وكان محمد بن طلحة يلقَّبُ بالسَّجَّاد

من كثرة عبادته -رضي الله تبارك وتعالى عنه-.

وكلُّ الصحابة بلا استثناء الذين شاركوا في هذه المعركة ندموا على ما وقعَ.

وابن جرموز هذا دخل على على ومعه سيف الزبير، يقول: قتلتُ الزبير، قتلتُ الزبير، قتلتُ الزبير، قتلتُ الزبير، فلما سمعه على، قال: إن هذا السيف طالما فرَّجَ الكربَ عن رسول الله على الله قال: بشر قاتل ابن صفية بالنار، ولَم يأذن له بالدخول عليه (٢٠).

## لماذا لَم يقتل على قتلةً عثمان؟

علي الله كان ينظرُ نظر مصلحة ومفسدة، فرأى أن المصلحة تقتضي تأخير القصاص لا تركه فأخَّر القصاص من أجل هذا، كما فعل النبي الله في حادثة الإفك، وذلك أنه تكلم في عائشة الله بعض الناس.

ومن أشهر من تكلَّم في عائشة: حسان بن ثابت، وحمنة بنت جحش، ومسطح بن أثاثة، وكان الذي تولى كبره عبد الله بنُ أبي ابنُ سلول، فصعد النبي ﷺ المنبر، وقال: «من يعذُرُني في رجل وصل أذاه إلى أهلي»، يعني: عبد الله بن أبي ابنَ سلول، فقام سعد بن معاذ، وقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان منا معشر الأوس قتلناه، وإن كان

 <sup>(</sup>١) تاريخ دمشق لابن عساكر المختصر (٢٠٧/١١)، أسد الغابة (٣/ ٨٨)، وقال البوصيري: رجاله ثقات، نقله عنه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (٣٠٢/٤) مم اختلاف يسير في ألفاظه.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد (٣/ ١٠٥) بسند حسن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في مسنده (٦/ ٣٩٣)، وقال الحافظ في الفتح (١٣/ ١٧): سنده حسن.

من إخواننا الخزرج أمرتنا بقتله.

فقام سعد بن عبادة فردَّ على سعد بن معاذ، وقام أسيد بن حضير فردَّ على سعد بن عبادة، فصار النبي ﷺ يخفِّضُهم (١).

وعلم أن الأمر عظيم، وذلك أنه قبلَ مجيء النبي ﷺ إلى المدينة كان الأوس والخزرجُ قد اتفقوا على أن يجعلوا عبد الله بن أبي ابن سلول ملكًا عليهم، فله عندهم منزلةٌ عظيمةٌ، وهو الذي رجع بثلث الجيش في معركة أحدٍ، والنبي هنا ترك جلد عبد الله بن أبي ابن سلول، لماذا؟ للمصلحة، إذ رأئ أن جلده أعظم مفسدة من تركه.

وكذَّلك علي ﴿ رأىٰ أن تأخير القصاص أقلُّ مفسدةً من تعجيله، لأن عليًا ﴿ لا يستطيع أن يقتل قتله عثمان أصلاً، لأنهم غير معروفين بأعيانهم، وإن كان هناك رءوس للفتنة ولهم قبائل تدافع عنهم، والأمنُ غير مستنبٌ، ومازالت الفتنة قائمةً، ومن يقول إنهم لن يقتلوا عليًا ﴿ ؟ وقد قتلوه بعد ذلك.

ولذلك لما وصلت الخلافة إلى معاوية لَم يقتل قتلة عثمان أيضًا، لماذا؟ لأنه صارَ يرئ ما كان يراه علي، كان علي يراه واقعًا، ومعاوية كان يراه نظريًّا، فلما آلت الخلافة إليه رآه واقعًا، نعم، معاوية أرسل من قتل بعضهم، ولكن بقي آخرون إلى زمن الحجاج في خلافة عبد الملك بن مروان حتى قتل آخرهم.

المهم أن عليًا هه ما كان يستطيع أن يقتلهم، ليس عجزًا، ولكن خوفًا على الأمة. معركة صفير. (٢) سنة (٣٧هـ):

كان معاوية قد امتنع عن المبايعة لعلي حتىٰ يتم القصاص لعثمان فلما انتهىٰ علي شه من أهل الجمل، قال: لابد أن يبايع معاوية الآن، وجهزَ الجيش لمقاتلة معاوية أو يبايع، فخرج علي بجيش قوامه مائة ألفٍ إلى صفين في الشام، فلما سمع معاوية

<sup>(</sup>١) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب: حديث الإفك، حديث (١٤١)، وصحيح مسلم كتاب التوبة، باب: حديث الإفك وقبول توبة القاذف، حديث (٧٧٧).

<sup>(</sup>٢)صفين قرب الرقة بجانب نهر الفرات، وهي حاليًّا في سوريا.

بخروج علي إلى قتاله صعد المنبر، وقال: إن عليًّا نهد إليكم في أهل العراق، فما الرأي؟ فضرب الناس بأذقانهم على صدورهم (١).فقام ذو الكلاع الحميري، فقال: عليك الرأي وعلينا الفعال، والناس سكوتٌ.

وصعد على الله المنبر، فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: إن معاوية قد نهد إليكم في أهل الشام، فما الرأي؟ فأضبً أهل المسجد<sup>(٢)</sup>، يقولون: يا أمير المؤمنين الرأي كذا، الرأي كذا، فلم يفهم عليٌّ كلامهم من كثر من تكلم، وكثر اللغطُ، فنزل وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون <sup>(٢)</sup>.

فذاك حال أهل الشام وهذا حال أهل العراق، فأهل الشام كانوا أهل طاعة وأهل جلد، وأهل العراق كانوا أهل فوضىٰ، كما سيأتي وهم الذين بعد ذلك قاتلوا عليًّا وقتلوه –رضى الله تبارك وتعالى عنه–.

وصلَ عليٌّ ﷺ إلى صفين سنة سبع وثلاثين من الهجرة، وذلك في صفر، وكان قتال علي ﷺ في صفين والجمل عن رأي رآه واجتهادٍ تبنًّاه.

فقد أخرج أبو داود في سننه عن قيس بن عباد، قال: قلت لعلي ﷺ : أخبرنا عن مسيرك هذا، أعهد عهده إليك رسول الله ﷺ أم رأيٌّ رأيته؟ قال: ما عهد إلي رسول الله شيئًا، ولكنه رأيٌّ رأيتُه (<sup>٤)</sup>.

# هل نَازَعَ معاويةُ عَلَىٰ الخِلَافةِ؟

عن أبي مسلم الخولاني أنه دخل على معاوية، فقال له: أنت تنازع عليًّا، أأنت مثله؟ فقال معاوية: لا والله، إني لأعلم أن عليًّا أفضل وأحقُّ بالأمر، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلومًا؟ وأنا ابن عمه، وأنا أطلب بدمه، فأتوا عليًّا فقولوا له،

<sup>(</sup>١) يعني: نزلوا رءوسهم لَم يرفع إليه أحد طرفه.

<sup>(</sup>٢) يعني: ارتفعت أصواتُهم.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الإسلام (ص٥٤٠) عهد الخلفاء الراشدين.

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود، كتاب السنة، باب: ما يدل على ترك الكلام في الفتنة، حديث (٢٦٦٦).

فليدفع إلي قتلة عثمان وأسلم له الأمور، فأتوا عليًّا فكلموه فأبى عليهم ولَم يدفع القتلة (').

فمعاوية لم يقل إنه خليفة، ولم ينازع عليًّا الخلافة قطُّ، ولذلك لما تنازعا كما سيأتي وصار التحكيم، وكتب هذا ما عاهد عليه عليٍّ أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان، قال: لا تكتب أمير المؤمنين، لو بايعتك على أنك أمير المؤمنين، ما قاتلتك، ولكن اسمك واسمي فقط، ثم التفت إلى الكاتب، وقال: اكتب اسمه قبل اسمي لفضله وسابقته في الإسلام (٢٠).

ولَم يكن القتالُ بين عليٍّ ومعاوية قتالًا بين خليفةٍ وخليفةٍ قطُّ، ولكن القتال سببه أن عليًّا يريد أن يعزل معاوية، ومعاوية رافضٌ للعزلِ، حتىٰ يقتل قتلةُ ابن عمَّه أو يسلمون إليه فلم يكن الموضوع الخلافة كما يشاعُ.

وكان عدد جيش علي ماثة ألف، وكان عدد جيش معاوية سبعين ألفًا، وقتل عمار ابن ياسر وكان في جيش علي، وكان النبي الله قله ألفئة الله الفئة المناخة» (٢٠).

قيل للإمام أحمد بن حنبل كَلَّلَهُ: حديث: «تقتلك الفئة الباغية»، قال: لا أتكلَّمُ فيه تركه أسلم، كما قال رسول الله ﷺ: قتلته الفئة الباغية ، وسكت (٤٠).

## مع مَن كان الحق؟

قال ابن حجر كَخَلْقَثْهُ: ذهب جمهورُ أهل السنة إلى تصويب من قاتل مع علي، وقد ثبت أن من قاتل عليًا كانوا بغاةً، ومع هذا التصويب فهم متفقونَ على أنه لا يُذَمَّ

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام (ص٤٠٥) عهد الخلفاء الراشدين، وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (٧/ ٢٨٨).

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب: التعاون في بناء المسجد، حديث(٤٤٤)، وصحيح
مسلم، كتاب الفتنة، باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل، حديث (٢٩١٥).

<sup>(</sup>٤) السنة للخلال (ص٦٣٤)، رقم (٧٢٢).



واحدٌ من هؤلاء، بل يقولون: اجتهدوا فأخطئوا (١).

وقال: اتفق أهل السُّنة علىٰ وجوب منع الطعن علىٰ أحد من الصحابة بسبب ما وقع منهم ولو عرف المحق منهم، لأنهم لَم يقاتلوا إلا عن اجتهاد <sup>(٢)</sup>.

وقال الطبري في تقوية مذهب من ناصر عليًّا الله: لو كان الواجبُ في كل اختلافٍ يقع بين المسلمين الهروبُ منه بلزوم المنازل، لما أقيم حدٌّ ولا أبطل باطلٌ، ولوجد أهل الفسوق سبيلًا إلى ارتكاب المحرمات <sup>(٣)</sup>.

قلت: هذا كلام صحيح إذا تبيَّنَ الأمرُ، ولكن إذا كانت الأمورُ مشتبهةً لزم الابتعادُ؛ فلذلك تخلف الكثير عن المشاركة في هذه المعركة.

إذن؛ فالذي يجبُ أن نعتقده أن طلحة والزبير وعائشة ومن معهم، وكذلك عليٌّ ومن معه إنما قاتلوا عن اجتهاد، والأمرُ كان فتنة، ومعركة الجمل بالذات لَم تكن عن استعدادٍ لقتالٍ، ولَم يكونوا يريدون القتال، ونقل ابن حزمٍ، وابن تيميّة عن الجمهور الامتناع عن الكلام في هذه المسألة.

قال ابن تيمية كَغَلَلْلهُ: إن قال قائل: إن عليًّا بدأهم القتال؟ قيل له: وهم أولًا امتنعوا عن طاعته، ومبايعته، وجعلوه ظالمًا مشاركًا في دم عثمان وقبلوا عليه شهادة الزور (۱).

قلت: أشبع عند أهل الشام أن عليًّا رضي بقتل عثمان، وراجت هذه الإشاعةُ عند أهل الشام لأربعة أمور:

١ -عدم قتل قتلة عثمان.

٧- معركة الجمل.

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١٣/ ٧٢).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١٣/ ٣٧).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١٣/ ٣٧).

<sup>(</sup>٤) منهاج السنة (٤/ ١٠ ٤).

٣- ترك المدينة والسكن بالكوفة، والكوفة هي معقل قتلة عثمان.

٤ - أن في جيش علي من هو متهمٌ بقتل عثمان.

لهذه الأمور الأربعة وقع الشك عند أهل الشام (عند الجهلة منهم) أن لعلي يدًا في قتل عثمان هي الله على الله عنه الله على يدًا عثمان هي قتل عثمان فإن قيل: هذا وحده لَم يُبح له قتالهم، قيل: إنه ما كان يجوزُ لهم أن يقاتلوا عليًا الله الكونه عاجزًا عن قتل قتلة عثمان بل لو كان قادرًا على قتل قتلة عثمان وتركه إما متأولًا أو مذنبًا، لَم يكن ذلك موجبًا لتفريق الجماعة والامتناع عن بيعته، بل كانت مبايعته على كلَّ حال أصلح في الدين وأنفع للمسلمين (۱).

## مَنْ مِنَ الصحابة شهدَ تلك المعارك؟

الصحابة الذين شهدوا (الجمل) أو (صفين) هم: علي "، الزبير، طلحة، عائشة، ابن الزبير، الحسن ، الحسين، عمار، ابن عباس، معاوية، عمرو بن العاص، قيس بن سعد، القعقاع بن عمرو، جرير بن عبد الله، خزيمة بن ثابت، أبو قتادة، أبو الهيثم بن التيهان، سهل بن سعد، جابر بن عبد الله، عبد الله بن جعفر، عدي بن حاتم، الأشعث ابن قيس، جارية بن قدامة، فضالة بن عبيد، النعمان بن بشير.

والذين امتنعوا ولم يشاركوا، هم: سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد، عبد الله ابن عمر، محمد بن مسلمة، أسامة بن زيد، أبو هريرة، زيد بن ثابت، عمران بن حصين، أنس بن مالك، أبو بكرة الثقفي، الأحنف بن قيس، أبو أيوب الأنصاري، أبو موسى الأشعري، أبو مسعود الأنصاري، الوليد بن عقبة، سعيد بن العاص، عبد الله بن عامر، عبد الله بن عمرو بن العاص، أبو برزة الأسلمي، أهبان بن صيفي، سلمة بن الأكوع، بل جلًّ الصحابة -رضي الله عنهم وأرضاهم-.

<sup>(</sup>١) منهاج السنة (٤/ ١١٤).



#### قصة التحكيم:

وانتهت معركة صفين بالتحكيم، أي: توقفوا عن القتال بأن رفعت المصاحف على الرماح، ورضي على الله التحكيم، ورجع إلى الكوفة ورجع معاوية إلى الشام على أن يكون التحكيم في رمضان، وأرسل علي أبا موسى الأشعري، وأرسل معاوية عمرو ابن العاص.

وقصة التحكيم المشهورة، هي: أن عمرو بن العاص اتفق مع أبي موسىٰ الأشعري على عزل على ومسىٰ الأشعري على عزل على ومعلى الأشعري المنبر، وقال: أنا أنزع عليًا من الخلافة كما أنزع خاتمي هذا، ثم نزع خاتمه، وقام عمرو بن العاص، وقال: وأنا أنزع عليًا كذلك، كما نزعه أبو موسىٰ وكما أنزعُ خاتمي هذا، وأثبتُ معاوية كما أثبتُ خاتمي هذا.

فكثر اللغط وخرج أبو موسئ غاضبًا، ورجع إلى مكة وكم يذهب إلى علي في الكوفة، ورجع عمرو بن العاص إلى الشام (١).

هذه القصة مزورة مكذوبة ، بطلها أبو مخنف الذي ذكرناه أكثر من مرة ، والقصة الصحيحة كما رواها أهل الحق: وهي أن عمرو بن العاص التقى مع أبي موسىٰ الأشعري، فقال: ما ترى في هذا الأمر؟ قال أبو موسىٰ: أرى أنه من النفر الذين توفي رسول الشا وهو راض عنهم (٢).

فقال عمرو بن العاص: فأين تجعلني أنا ومعاوية؟ قال أبو موسىٰ: إن يستعن

(١) تاريخ الطبري (٤/ ٥١)، والكامل في التاريخ (٣/ ١٦٨).

وهمرو بن العاص: صحابي جليل هاجر طوعًا لا كرمًا، فلم يكن في المهاجرين نفاق لعدم الحاجة إليه، وإنما كان النفاق في أهل المدينة، وذلك أن أشراف مكة وكبراءها كانوا كفارًا، وكان المؤمن يؤذى فأنئ يتأتئ النفاق؟ وقد قال رسول اللهﷺ: «ابنا العاص مؤمنان : عمرو وهشام»، رواه أحمد (٢٠٤/٣).

بكما ففيكما المعونة، وإن يستغن عنكما فطالما استغنى الله عنكما (١٠). ثم انتهى الأمر على هذا، فرجع عمرو بن العاص إلى معاوية بهذا الخبر، ورجع أبو موسى إلى على به.

والرواية الأولى لا شك أنها باطلة، لثلاثة أمور:

أولًا: السند ضعيف، فيه أبو مخنف الكذاب.

ثانيًا: خليفة المسلمين لا يعزله أبو موسىٰ الأشعري ولا غيره، إذ لا يعزل عند أهل السنة بهذه السهولة.

فكيف يتفق رجلان على عزل أمير المؤمنين ، هذا كلامٌ غير صحيح، والذي وقع في التحكيم هو أنهما اتفقا على أن يبقى عليٌّ في الكوفة وهو خليفة المسلمين وأن يبقىٰ معاوية في الشام أميرًا عليها، وأن تتوقف الحرب بينهما.

ثالثًا: الرواية الصحيحة الذي ذكرناها.

## معركة النهروان سنة (٣٨هـ):

رجع علي الله إلى الكوفة فخرج عليه الخوارج وكانوا قد رفضوا التحكيم، وقالوا: لا حكم إلا لله، وبدءوا يشغبون على علي عتى في المسجد، يقومون ويصيحون: لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، وكان علي لله يقول: كلمة حق أريد بها باطل (٢٠).

ثم بعد ذلك قتلوا الصحابي الجليل عبد الله بن خباب، وقتلوا زوجته وبقروا بطنها وكانت حاملًا متمَّة (٢٠) في شهرها، فلما بلغ الأمر عليًّا، أرسل إليهم: من قتله؟ فردوا عليه: كلنا قتلناه فخرج عليٌ ﷺ إليهم بجيش قوامه عشرة آلاف فقتلهم في النهروان.

عن عبيد الله بن عياض بن عمرو القاري، قال: جاء عبد الله بن شداد فدخل ملي

 <sup>(</sup>١) انظر تفصيل قصة التحكيم في كتاب مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري، وقد عزاه إلى التاريخ الكبير
 (٥/ ٣٩٨)، وانظر تاريخ دمشق (٦٤/ ١٧٥) ترجمة عمرو بن العاص ﷺ.

<sup>(</sup>٢) وذهبت مثلًا.

<sup>(</sup>٣) يعني: في الشهر التاسع.

عائشة ونحن عندها جلوس، مرجعه من العراق ليالي قتل علي، فقالت له: يا عبد الله ابن شداد، هل أنت صادقي عما أسألك عنه؟ تحدثني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم على؟ قال: وما لى لا أصدقك، قالت: فحدثني عن قصتهم.

قال: فإن عليًّا لما كاتب معاوية وحكم الحكمان، خرج عليه ثمانية آلاف من قراء الناس، فنزلوا بأرض يقال لها: حروراء من جانب الكوفة، وأنهم عتبوا عليه، وقالوا: انسلخت من قميص ألبسك الله تعالى، واسم سماك الله تعالى به، ثم انطلقت فحكمت في دين الله الرجال، ولا حكم إلا لله تعالى.

فلما أن بلغ عليًّا ما عتبوا عليه وفارقوه عليه، أمر مؤذنًا، فأذن : ألا يدخل على أمير المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآن فلما امتلأت الدار من قراء الناس، دعا بمصحف إمام عظيم فوضعه بين يديه، فجعل يصُكُّه بيده، ويقول: أيها المصحف حدث الناس.

فناداه الناس فقالوا: يا أمير المؤمنين ما تسأل عنه؟ إنما هو مدادٌ في ورق، ونحن نتكلم بما رويناه منه، فماذا تريد؟ قال: أصحابكم هؤلاء الذين خرجوا بيني وبينهم كتاب الله، يقول الله تعالى في كتابه في امرأة ورجل: ﴿ وَإِنْ خِقْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهِمَا فَأَبْمَكُوا حَكُمًا مِّنَ أَهْلِهِ. وَحَكُمًا مِّنَ أَهْلِهَا إِن يُرِيدُ آ إِصَلْنَحًا يُوقِقِ اللَّهُ يَنْتُهُمَّ أَنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ [النساء: ٣٥]. فأمة محمد أعظم دمًا وحرمة من امرأة ورجل.

<sup>(</sup>١) يريد أنهم تموا عليه أنه كتب اسمه مجردًا عن إمرة المؤمنين.

ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَّرَ ٱللَّهَ كَيْمِرًا ﴾ [الأحزاب:٢١].

فبعث إليهم علي عبد الله بن عباس، فخرجت معه حتى إذا توسطنا معسكرهم قام ابن الكواء يخطب الناس، فقال: يا حملة القرآن إن هذا عبد الله بن عباس، فمن لَم يكن يعرفه، فأنا أعرفه من كتاب الله ما يعرفه به، هذا ممن نزل فيه وفي قومه: ﴿ وَهَالُوّا مَا اللهِ عَبْدُ مَا مَرْبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا مَّرْ وَرَمَّ خَصِمُونَ ﴾ [الزخرف:٢٥٨]. فردوه إلى أصحابه، ولا تواضعوه كتاب الله.

فقام خطباؤهم فقالوا: والله، لنواضعنه كتاب الله، فإن جاء بحق نعرفه لتتَّبعنَّه وإن جاء بباطل لنبكتنَّهُ بباطله، فواضعوا عبد الله الكتاب ثلاثة أيام، فرجع منهم أربعة آلاف كلهم تائبٌ، فيهم ابن الكواء، حتىٰ أدخلهم على على الكوفة (١).

قال: قد رأيته وقمتُ مع علي عليه في القتلى، فدعا الناس، فقال: أتعرفون هذا؟ فما أكثر من جاء يقول: قد رأيته في مسجد بني فلان يصلي، ورأيته في مسجد بني فلان يصلي، ولم يأتوا فيه بثبت يعرفه إلا ذلك، قالت: فما قول علي حين قام عليه، كما يزعمُ أهل العراق؟ قال: سمعته يقول: صدق الله ورسوله، قالت: هل سمعت منه أنه قال غير ذلك؟ قال: اللهم لا قالت: أجل، صدق الله ورسوله، يرحم الله عليًا، إنه كان من كلامه لا يرئ شيئًا يعجبه إلا قال: صدق الله ورسوله، فيذهب أهل العراق من كلامه لا يرئ شيئًا يعجبه إلا قال: صدق الله ورسوله، فيذهب أهل العراق

<sup>(</sup>١) مستدرك الحاكم (٢/ ١٥٠).



يكذبون عليه، ويزيدون الحديث (١).

وكان عددُ الخوارج ألف رجل فقتلهم ولَم يقتل من جيش علي إلا أربعةٌ أو سبعةٌ في بعض الروايات (٢٠).

وكان بينهم المخدَّجُ ذو الثدية الذي رآه علي ، كان رسول الله قد أخبر أنه تخرجُ فرقةٌ على حين اختلافِ بين المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وذكر في حديث آخر أن فيهم ذا الثدية (٢٠). فصار على يبحث عنه في القتلى حتى وجده، فلما وجده سجد لله شكرًا (٤٠)؛ إذ علم أنه على الحق.



<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند رقم (٦٥٦) بتحقيق أحمد شاكر، وقال: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (٧/ ٢٩٨).

 <sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب: ذكر الخوارج، حديث (١٤٨/١٠٦٤) وما بعده، وصحيح
 البخاري، كتاب المناقب، باب: علامات النبوة، حديث (٣٦١٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ١٥١) رقم (٨٤٨) تحقيق أحمد شاكر، وقال: إسناده صحيح.

# المبحث الثالث: مقتل أمير المؤمنين على بن أبي طالب الله سنة ( ٤٠هـ)

حين هدأت الأمور قليلًا بعد معركة النهروان بفترة تقاربُ السنتين، انتدب ثلاثة من الخوارج، فاجتمعوا بمكة وتعاقدوا ليقتُلُنَّ علي بن أبي طالب، ومعاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص.

قالوا: نتقرَّبُ إلى الله بقتل هؤلاء الثلاثة؛ وذلك ليريحوا العباد منهم كما يزعمون، فقال عبد الرحمن بن ملجم المرادي: أنا لعلي بن أبي طالب، وقال البركُ التميميُّ: أنا لمعاوية ، أما عمرو بن بكر التميمي، فقال: أنا لعمرو بن العاص، واتفقوا علىٰ أن يكون ذلك بعد سبع عشرة ليلة من رمضان.

وكان عمرو في مصر، ومعاوية في الشام، وعلي في الكوفة، فطعن ابن ملجم عليًا، وهو خارج لصلاة الفجر بخنجر قد سمَّه أسبوعًا، وقال عليًّ لما طعن: إن أنا شفيت فأنا حجيجه، وإن أنا متُّ فاقتلاه بي -يخاطب الحسن والحسين - فقال ابن ملجم: لا والله، فإن سممته جمعة -يريد سبعة أيام -.

فلما مات ، جاءوا فقطعوا يدي ابن ملجم وسملوا عينيه وهو ثابتٌ لَم يجزع، فلما أرادوا قطع لسانه خاف، قالوا: الآن؟ قال: إني أخشىٰ أن أعيش فترةً لا أذكر الله فيها.

سبحان الله، هذا هو الضلال المبين –والعياذ بالله– يستبيح دم ولي من الأولياء، ثم يخشئ أن تموَّ عليه لحظةٌ لا يذكر الله فيها.

وخرج البرك لمعاوية في صلاة الفجر فضربه، ولكن أصابه وكم يقتله، وعولج ولكن ذكر أنها كانت سببًا في قطع نسله.

والذي أراد عمرو بن العاص خرج إلى الصلاة وكان عمرو قد أصيب بإسهال،



فلم يخرج إلى الصلاة فقتل الإمام يظنُّه عمرو بن العاص، وكان الإمام خارجة بن أبي حبيب، فجاء وضربه فقتله في الصلاة، فأمسكوه، قالوا: ماذا فعلت؟ قال: أرحت الناس من عمرو بن العاص، قالوا: ما قتلت عمرًا، وإنما قتلت خارجة، قال: أردت عمرًا وأراد الله خارجة (١)، فقتل وقُتل البركُ وقتل عبد الرحمن بن ملجم (١).



<sup>(</sup>١) وصارت هذه الجملة فيما بعد مثلًا شائعًا.

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرئ (٣/ ٣٥)، والبداية والنهاية (٧/ ٣٣٨).

## المبحث الرابع: سبب الخلاف بين الصحابة في

المشهور: أن طلحة والزبير وعائشة خرجوا للانتقام لعثمان –رضي الله تبارك وتعالى عنه وعنهم–.

أما معاوية: فإن عليًا لما أخذ الخلافة عزل بعض الولاة الذين ولاهم عثمان وهم: خالد بن سعيد بن العاص، ومعاوية بن أبي سفيان فلما بلغ العزل معاوية بن رفض العزل، وقال: ممن أعزلُ؟ قالوا: من علي، قال: وأين قتلة ابن عمي، أين قتلة عثمان؟ قالوا له: بايع، ثم طالب بقتلة عثمان قال: لا، بل يسلمني قتلة عثمان ثم أبايعه.

وذلك أن معاوية كان يرئ أنه على قوقٍ في الشام، وأنه لن يفرِّط بهذه القوة التي تؤهله للانتقام من قتلة عثمان فقال: لا أبايع حتىٰ يقتل قتلة عثمان، وعليٌّ يقول تبايع، ثم ينظر فى قتلة عثمان.

فالاختلاف بين علي ومعاوية هِسْمُ هو في أيهما قَبلُ:

عَلِيِّ: يرى أن الأولى أن يبايع، ثم بعد ذلك ينظر في أمر قتلة عثمان عندما تهدأ الأمور ويستتب الأمن.

ومعاوية: كان يرئ العكس، إذ كان يرئ أن أول شيء يجب عليهم أن يفعلوه هو قتل قتلة عثمان، بعد ذلك النظر في موضوع الخلافة.

فالخلاف بين علي ومعاوية هو خلاف أولويات، وكان رأي طلحة والزبير من رأي معاوية، وهو الإسراع بقتل قتلة عثمان، مع أن الفرق بين طلحة والزبير من جهة ومعاوية من جهة أخرى أن طلحة والزبير بايعا، ومعاوية لَم يبايع بعدُ.

> موقف الصحابة من تلك المعارك: اختلف الصحابة على ثلاث طوائف.

الطائفة الأولى: طلحة والزبير وعائشة ومعاوية، ترى هذه الطائفة أنه يجب التعجيلُ بقتل قتلة عثمان.

الطائفة الثانية: علي ومن معه، ترى هذه الطائفة أن أول شيء يجب أن يكون ويحسم هو أمر الخلافة، وتأجيل النظر في موضوع قتلة عثمان.

الطائفة الثالثة: ويمثلها: سعد، وابن عمر، وأبو هريرة، ومحمد بن مسلمة، والأحنف، وأسامة، وأبو بكر الثقفي، وجلُّ الصحابة ترئ هذه الطائفة اعتزال الجميع.

وسبب هذه الاختلافات: أن الأمور كانت مشتبهة، والوقت كان وقت فتنة، ولذلك لَم يستطع أحدٌ أن يتدبر ذلك الأمر، ويتبين حقيقته بوضوح<sup>(١)</sup>.

قال الحافظ ابن حجر: إن الطبري أخرج بسند صحيح عن الأحنف بن قيس هم، قال: لقيت طلحة والزبير بعد حصر عثمان فقلت: ما تأمراني فإني أراه مقتولاً؟ قالا: عليك بعلى، ولقيت عائشة بعد قتل عثمان في مكة، فقلت: ما تأمريني؟ قالت: عليك بعلي (٢٠).

ولما خرج هؤلاء الصحابة إلى معركة الجمل لقيهم الأحنفُ، فقال لهم: والله لا أقاتلكم ومعكم أم المؤمنين ولا أقاتلُ رجلًا أمرتموني ببيعته (٢).

 <sup>(</sup>١) ولنا في غزوة الكويت في التاريخ الحديث شاهدٌ قريب على اختلاف الآراء واضطراب الأمر في فتنة أودت بالكثير من الحكماء، بَلَة الناس العاديين.

<sup>(</sup>٢) والذي يظهر من هذه الرواية أن طلحة والزبير وعائشة ما كانوا ينقمون على علي الخلافة أبدًا، إذ هم بايعوه على الخلافة وأمروا الأحنف بمبايعته، وكل ما في الأمر أنهم اجتهدوا في معرفة ما يجب أن يقوموا به أولًا.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١٣/ ٣٨)، وانظر: تاريخ الطبري.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٦/ ٣٩٣)، وقال الحافظ في الفتح (١٣/ ٦٠): سنده حسن.

موقف أهل السنة من عبد الرحمن بن ملجم، وقتلة عثمان، وقاتل الزبير، وقتلة الحسين، وأمثالهم:

قال الإمام الذهبي: ابن ملجم عندنا ممن نرجو له النار، ونجوِّزُ أن الله يتجاوز عنه، وحكمه هو حكم قاتل عثمان، وقاتل الزبير، وقاتل طلحة، وقاتل سعيد بن جبير، وقاتل عمار، وقاتل خارجة، وقاتل الحسين (1). فكل هؤلاء نبرأ منهم، ونبخضهم في الله، ونكل أمورهم إلى الله -تبارك وتعالى- (1).

أين الحقُّ فيما وَقَعَ بين الصحابة؟

قال رسول الشﷺ عن عمار: «تقتله الفئة الباغية» (٢٠). وقال عن الخوارج: «يخرجون على حين اختلاف بين المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق» (٤٠).

فالحديثان صريحان في أن الحق كان أقرب إلى على الله على

وفي رواية: «أقرب الطائفتين إلى الحق».

فالحديثان ينصان على أن عليًّا كان أقرب للحق من مخالفيه في الجمل، وكذلك في صفين ولكن لَم يصب الحق كله، لأن الرسول هج قال: «الأقرب إلى الحق»، «الأولى بالحق»، لا أنه على الحق كله، وليس هذا طعنًا في علي هم، ولكن لبيان أن الذين امتنعوا عن المشاركة في الفتنة هم الذين كانوا على الحق كله، فالسلامة لعلي كانت في الإمساك عن القتال، ولذلك ندم علي لما رأى طلحة قتيلًا، وقال: ليتني مت قبل عشرين سنة (°).

ولما جاء الحسن بن علي الله بعد صفين، وكلَّم عليًّا بالذي حدث قال: والله ما

<sup>(</sup>١) هؤلاء حكمهم واحد، لا يخرجون من الملة، ولكن لا شك أنهم فسقة مجرمون، إلا من تاب منهم.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام (٦٤٥) عصر الخلفاء الراشدين في ترجمة عبد الرحمن بن ملجم.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في معركة صفين.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في الكلام على معركة النهروان.

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه في معركة الجمل.

ظننت أن الأمر يصل إلى ذلك (١١)، وندموا كلهم على المشاركة في تلك المعارك.

ولقد أثنىٰ النبي على الحسن، وقال: «إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين من المسلمين» (٢). فأثنىٰ عليه للصلح، ولَم يثن على علي ً، لأنه قاتلهم. والثناء على علي كان لقتاله أهل النهروان فقد أصاب الحق كله في قتاله للخوارج، ولذلك لَم يحزن أحد على قتلهم، بل فرح المسلمون بقتل أهل النهروان.

وعليٌّ سجد لله شكرًا لما قتل أهل النهروان ولكنه بكيٰ لما قاتل أهل الجمل، وحزن لما قاتل أهل صفين.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر:مصنف ابن أبي شيبة، باب: ما جاء في صفين.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب: مناقب الحسن والحسين حديث (٣٧٤٦).

حقبة من التاريخ

# (1)

### الفصل الخامس

خلافة أمير المؤمنين الحسن بن علي ﷺ من سنة (٤٠هـ) إلى (٤١هـ)

# المبحث الأول: الحسن بن علي را في سطور

### أزواجه:

خولة بنت منظور.

أم بشر بنت أبي مسعود.

أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله.

والمشهور: أنه تزوج كثيرًا وطلق كثيرًا 🕮 .

#### أولاده:

فالذكور: الحسن، زيد، طلحة، حسين، عبد الله، أبو بكر، عبد الرحمن، القاسم، عمر و، محمد.

الإناث: أم الحسن، أم عبد الله.

#### فضائله:

عن أبي بكرة، قال: سمعت رسول الله على المنبر والحسنُ إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة، وإليه مرة، ويقول: «ابني هذا سيدٌ، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين» (١٠).

عن أسامة بن زيد أن النبي ﷺ كان يأخذه والحسن ويقول: «اللهم إني أحبُّهُما فأحبُّهُما "<sup>(٢)</sup>.

عن عقبة بن الحارث، قال: رأيت أبا بكر الله وحمل الحسن وهو يقول: بأبي،

 <sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب: فضائل الحسن والحسين، حديث (٣٧٤٦)، وانظر:
 البداية والنهاية (٧/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، كتاب فضائل الصحابة، باب: ذكر أسامة، حديث (٣٧٣٥).

شبيهٌ بالنبي ليس شبيه بعلي، وعليٌّ يضحكُ (١).

وفاته:

وتوفي الحسنُ بن علي ﷺ خلال فترة حكم معاوية سنة (٩٤هـ).

قال عمير بن إسحاق: دخلتُ أنا وصاحبٌ لي على الحسن بن علي نعوده، فقال لصاحبي: يا فلان سلني؟ قال: ما أنا بسائلك شيئًا.

ثم قام من عندنا فدخل كنيفًا له، ثم خرج فقال: أي فلان، سلني قبل ألا تسألني، فإني والله قد لفظتُ طائفة من كبدي قبَل، قلبتُهَا بعودٍ كان معي، وإني قد سُقِيتُ السمَّ مرارًا، فلم أُسْق مثل هذا، فسلني، فقال: ما أنا بسائلك شيئًا يعافيك الله إن شاء الله.

ثم خرجنا فلما كان الغدُ أتيته وهو يسوقُ، فجاء الحسين فقعد عند رأسه، فقال: أي أخي، أنبئني من سقاك، قال: لَم؟ أتقتله؟ قال: نعم، قال: ما أنا بمحدثك شيئًا، إن يك صاحبي الذي أظنُّ فالله أشد نقمةً، وإلا فوالله لا يقتل بي بريء (<sup>17)</sup>.

> وقيل: إن التي سقته السمَّ زوجته جعدة بنت الأشعث، ولكنه لَم يثبت. قال الذهبي: هذا شيء لا يصحُّ، فمن الذي اطلع عليه (٢٠). وقال ابن كثير: وعندي أن هذا ليس بصحيح (١٠).

#### \* \* \*

 <sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب: مناقب الحسن والحسين، حديث (٣٧٥٠)، وباب:
 صفة النبي ﷺ حديث (٣٥٤٢).

 <sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرئ (ص٣٣٥) رقم (٢٩٤) الطبقة الخامسة من الصحابة، تحقيق: محمد بن صامل السلمي.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الإسلام عهد معاوية (ص٤٠).

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية (٨/٤٤).

# المبحث الثاني: البيعة للحسن ﷺ بالخلافة

بعد مقتل علي -رضي الله عنه وأرضاه- بايع أهل الكوفة الحسن بن علي، وخرج بعد أن عقدت له البيعةُ من الكوفة إلى الشام، لأنهم إلى الآن لَم ينزلوا على طاعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.

الحسن بن علي يصالح معاوية، ويجتمع أمر المسلمين:

خرج الحسن بن على وفي نيته الصلح، وكان لا يحبُّ القتال، بل إن الحسن كان معارضًا لخروج على بن أبي طالب لقتال أهل الشام (١٠).

وكان من علامات إرادته للصلح أنه عزل قيس بن سعد بن عبادة عن القيادة، وجعل القيادة بيد عبدالله بن عباس -رضي الله تبارك وتعالى عنهما-.

فعن الحسن البصري، قال: لما سار الحسن بن علي ﷺ إلى معاوية بالكتائب، قال عمرو بن العاص لمعاوية: أرى كتيبة لا تولِّي حتىٰ تُدبر آخرُها.

قال الحسن البصري: ولقد سمعت أبا بكرة يقول: بينما رسول ا的囊 يخطب إذ جاء الحسن، فقال النبي ﷺ: «ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فتتين من المسلمين»(٢).

وعن الزهري، قال: أرسل معاوية إلى الحسن سجلًا قد ختم في أسفله، اكتب فيه ما تريد فهو لك، فقال عمرو بن العاص: بل نقاتله، فقال معاوية –قال الزهري: وكان خير الرجلين – على رسلك يا أبا عبد الله، فإنك لا تخلصُ من قتل هؤلاء حتىٰ يقتل عددهم من أهل الشام، فما خير الحياة بعد ذلك؟ وإني والله لا أقاتل حتىٰ لا أجد من

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٥/ ٤٦٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ، كتاب فضائل الصحابة، باب: مناقب الحسن والحسين، حديث (٢٧٤٦).

القتال بُدُّا.

والتقيّ معاوية بالحسن بعد ذلك، وتنازل الحسن بن علي ﷺ لمعاوية بالخلافة، فأصبح معاوية أميرًا للمؤمنين، وسمّي هذا العامُّ: عام الجماعة.

وكان حكم الحسن لمدَّة ستَّة أشهرٍ.

قال الحافظ ابن حجر رَحِمْ لَشَّهُ:

اتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو عرف المحق منهم، لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد، وقد عفا الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجرًا واحدًا، وأن المصيب يؤجر أجرين.



حقبسة من التاريخ

(1)

#### الفصل السادس

خلافة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان الله من سنة ( ٤١هـ ) إلى ( ٦٠هـ )



# المبحث الأول: معاوية ﷺ في سطور

أسلم معاوية بن أبي سفيان هجشف قبل أبيه في عمرة القضاء في السنة السابعة من الهجرة وأظهر إسلامه عام الفتح (١).

## أزواجه، وأولاده:

ميسون بنت بحدل الكلبية، وأنجبت له يزيد.

فاختة بنت قرظة المنافية، وأنجبت له: عبد الرحمن، وعبد الله.

نائلة بنت عمارة الكلبية.

### ومما ورد في فضله راه الله

١ - قال رسول الله على عنه: «اللهم اجعله هاديًا مهديًا، واهدِ به» (٢٠).

٢-وقال رسول الشﷺ: «اللهم علم معاوية الكتاب والحسابَ وقهِ العذابَ»(١٠٠).

٣- وعن أم حرام بنت ملحان قالت: نام النبي على يومًا قريبًا مني ثم استيقظ يبتسم فقلت: ما أضحكك؟ قال: «أناس من أمتي عرضوا علي، يركبون هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرق».

قالت: فادع الله أن يجعلني منهم، فدعا لها، ثم نام الثانية ففعل مثلها، فقالت مثل قولها: فأجابها مثلها، فقالت: ادع الله أن يجعلني منهم، فقال: «أنت مع الأولين».

فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيًا أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية، فلما انصرفوا من غزوهم قافلين فنزلوا الشام، فقرِّبت إليها دابة لتركبها

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام للذهبي عهد معاوية (٣٠٨).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي كتاب المناقب، باب: مناقب معاوية، حديث (١١٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٤/ ١٢٧).



فصرعتها فماتت<sup>(۱)</sup>.

قال المهلب بن أحمد الأندلسي -أحدُ شُرَّاحِ البخاري-: في هذا الحديث منقبَةٌ لمعاوية لأنه أول من غزا البحر<sup>(٢)</sup>.

سئل ابن المبارك عن معاوية؟ فقال: ماذا أقول في رجل قال رسول الله ﷺ: «سمع الله لمن حمده» فقال معاوية: ربنا ولك الحمد (")

وقيل لابن المبارك: أيهما أفضل هو أم عمر بن عبد العزيز؟ فقال: لتُرابٌ في منخري معاوية مع رسول اللهﷺ خير وأفضل من عمر بن عبد العزيز <sup>(1)</sup>.

وسُئل المعافى بن عمران: أيهما أفضل معاوية أم عمر بن عبد العزيز؟ فغضب، وقال للسائل: أتجعل رجلًا من الصحابة مثل رجل من التابعين، معاوية صاحبه، وصهره، وكاتبه، وأمينه على وحيه<sup>(٥)</sup>.

وقال ابن أبي مليكة: قيل لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحدة؟ فقال: إنه فقيه<sup>(1)</sup>.

قال الحافظ ابن كثير: وطمع في معاوية ملك الروم بعد أن كان قد أخشاه وأذله وقهر جنده ودحاهم، فلما رأئ ملكُ الروم انشغال معاوية بحرب علي تدانى إلى بعض البلاد في جنود عظيمة وطمع فيه، فكتب معاوية إليه: والله لثن لَم تنته وترجع إلى بلادك يا لعينُ لأصطلحن أنا وابن عمي عليك، ولأخرجنَّكَ من جميع بلادك، ولأضيَّمَنَّ عليك الأرض بما رحبت، فعند ذلك خاف ملك الروم وانكفَ، وبعث

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب: فضل من يصرع في سبيل الله، حديث (٢٨٠٠).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٦/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (٨/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية (٨/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية (٨/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة، باب: مناقب الحسن والحسين، حديث (٣٧٦٥).

يطلب الهدنة (١).

وفاة معاوية راكه :

تولَّىٰ معاوية علىٰ المؤمنين، وصار خليفة مدة عشرين سنة تقريبًا حتىٰ سنة ستين من الهجرة، وكان زمنه ﷺ زمن فتوحات واستقرار.

\* \* \*



# المبحث الثاني: أهم الأحداث في خلافة معاوية 🐡

كانت خلافة معاوية خيرًا للمسلمين إذا انتهت مدة الفوضى والقتال، وانقطع طمع الأعداء باستعادة ما أخذه منهم المسلمون، وذلك أن المسلمين اجتمعت كلمتهم على رجل واحد، فوجَّهوا قوتهم للخارج، حيث رفعت راية الجهاد وعادت الفتوحات، وسار معاوية بالناس سيرة حسنة، فقرَّب ما كان بعيدًا، ولَم يبق في أيامه معارضٌ له، بل كلُّ دخل في طاعته، إلا من كان من شرذمة قليلة من الخوارج، واشتهر في عهد معاوية ما يسمَّى بالصَّوائفِ والشَّواتِي: وهي غزوُ الشتاء وغزوُ الصيف.

# وأهم الأعمال في زمنه:

- إقامة دار لصناعة السفن في مصر سنة (٤٥هـ).

- غزو القسطنطينية سنة (٥٠٠هـ).

قال رسول الله ﷺ: «أوَّلُ جيشٍ من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا، وأوَّلُ جيشٍ من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفورٌ لهمه(١٠).

وغزاها مرة أخرى سنة (٥٤هـ)، وحاصرها واستمرَّ حصارها إلىٰ سنة (٥٧هـ).

وتم فتح (تکریت) ، (رودس)، (بنزرت)، (سوسة)، (سجستان)، (قوهستان)، و(بلاد السند).

#### بناء القيروان:

كان معاوية قد بعث عقبة بن نافع إلى إفريقية، فافتتحها واختطَّ قيروانها، وكان موضعه غيضة (٢) لا تُرامُ من السباع والحيَّات وغير ذلك من الدَّوابُ فدعا الله ﷺ

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري كتاب الجهاد، باب: ما قيل في قتال الروم، حديث (٢٩٢٤).

<sup>(</sup>٢) مجتمع الشجر.

#### حقبسة من التاريخ



عليها فلم يبق منها شيء إلا خرج هاربًا حتى إن السباع كانت تحمل أو لادها (١). من الخلافة إلى الملك:

وعندما انتقل الأمر إلى معاوية تحولت الخلافة إلى الملك.

قال سفينة أبو عبد الرحمن مولى رسول ا的ﷺ: قال رسول السﷺ: خلافة النبوة ثلاثون سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء.

قال سفينة: خلافة أبي بكر سنتان، وخلافة عمر عشر سنين، وخلافة عثمان اثنتا عشرة سنة، وخلافة على ستُّ سنين (٢).

وعندما نرجع إلى كتب التاريخ نجد أنهم يذكرون أن أبا بكر حكم سنتين وثلاثة أشهر، وعمر عشر سنوات وشهرين، وعثمان اثنتي عشرة سنة وأربعة أشهر، وعليًّا أربع سنوات وتسعة أشهر، والحسن ستة أشهر، ومجموعها ثلاثون سنة.

وعن أبي عبيدة عامر بن الجراح، قال : قال رسول الله ﷺ: «أول دينكم نبوةٌ ورحمةٌ، ثم ملكٌ ورحمةٌ، ثم ملكٌ أعفر، ثم ملكٌ وجبروتٌ"<sup>(٤)</sup>.

وقوله ﷺ: «أولَ دينكم نبوةٌ ورحمةٌ»، أي: إمامة النبي ﷺ للمؤمنين، ثم إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن، ثم قال: «ملك ورحمةٌ»، وهو عهد معاوية، ثم «ملك أعفرُ» من التعفير؛ وهو الالتصاق بالتراب، وهو ذمٌ له، كقولهم: تربت يداك،

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري (٥/ ٢٤٠).

 <sup>(</sup>٢) سنن أبي داود كتاب السنة، باب في الخلفاء، حديث (٢٦٤٦)، وأحمد في مسنده (٢٧٣/٤) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (٨/ ١٧).

 <sup>(</sup>٤) سنن الدارمي كتاب الأشربة ، باب : ما قيل في المعسكر (٢/ ١١٤) رجاله ثقات إلا أنه قيل: إن مكحولًا لَم يسمع من أبي ثعلبة الخشني راوي الحديث عن أبي عبيدة.



وهو ضد العلو والرفعة، «ثم ملكٌ وجبروتٌ»، وهذا ينضبطُ بما بعد معاوية سواء في ملك يزيد أو الذي بعد يزيد عدا عمر بن عبد العزيز.

وفاة الحسن بن على ﷺ :

وتوفي خلال هذه الفترة الحسن بن علي ١١٨ سنة (٤٩هـ).

البيعة ليزيد بن معاوية:

في سنة ستَّ وخمسين من الهجرة أمر معاوية الناس أن يبايعوا لابنه يزيد بعده، وهنا عدل معاوية عن طريقة من سبقه، وذلك أن النبي ملله ترك الأمر أو نصَّ على أبي بكر، ثم جاء أبو بكر فنص على عمر، ثم جاء عمر فنصَّ على ستة، وأخرج سعيد بن زيد ابن عمه، وابنه عبد الله، ثم جاء عثمان ولم ينص على أحد، ثم جاء عليٌّ ولم ينص على أحد، ثم جاء عليٌّ ولم ينص على أحد وتنازل الحسن لمعاوية.

فقيل لمعاوية: إما أن تتركها كما كانت على زمن النبي الله أو ما كان عليه أبو بكر الصديق، واعهد بالخلافة لرجل ليس منك، أو ما كان عليه عمر، لأنه جعلها في ستة ليسوا من أهل بيته، أو أن تترك الأمر والمسلمون يختارون، ولكن معاوية أبي إلا أن يكون الخليفة بعده يزيد (١٠).

ولعله عدل عن الوجه الأفضل؛ لما كان يتوجَّسُ من الفتنة والشر إذا جعلها شورى، وقد رأى الطاعة والأمن والاستقرار في الجانب الذي فيه ابنه يزيد<sup>(٢)</sup> وهذا إن كان فليس بصواب، بل الصواب في الشورى.

موقف أهل السنة والجماعة من بيعة يزيد بن معاوية:

أهل السنة والجماعة يقولون: إن البيعة صحيحةٌ، ولكنهم عابوا هذه البيعة لأمرين اثنين:

<sup>(</sup>١) رواه خليفة بن خياط في طبقاته (ص٥٦) من طريق جويرية بن أسماء عن أشياخ أهل المدينة.

<sup>(</sup>٢) انظر:مقدمة ابن خلدون فصل في ولاية العهد (ص١٦٦).



الأول: إن هذه بدعة جديدة وهي أنه جعل الخلافة في ولده فكأنها صارت وراثة بعد أن كانت شورئ وتنصيصًا على غير القريب، فكيف قريب وابن مباشر ومن هذا المنطلق رفض المبدأ بغض النظر عن الشخص، فهم رفضوا مبدأ أن يكون الأمر وراثة.

الثاني: أنه كان هناك من هم أولى من يزيد بالخلافة، كابن عمر، وابن الزبير، وابن عباس، والحسين وغيرهم كثير.

قال ابن العربي: إن معاوية ترك الأفضل في أن يجعلها شورى وألا يخصَّ فيها أحدًا من قرابته، فكيف ولدًا؟ وإنه عقد البيعة لابنه وبايعه الناس فانعقدت شرعًا (١).

أما من وجهة نظر الشيعة، فإنهم يرون الإمامة والخلافة في عليَّ وأبنائه فقط، فهم لا يعيبون بيعة يزيد بذاتها، وإنما يعيبون كل بيعةٍ لا تكون لعلي وأولاده، وعلىٰ هذا الأساس فهم يعيبون بيعة أبي بكر، وعمر، وعثمان، ومعاوية كلها بغضٌ النظر عن المبايع له، لأنهم يرون أنها نص لعلي وأبنائه إلىْ أن تقوم الساعة.

هل كان يزيد أهلًا للخلافةِ أَوْ لَا؟

ذكر ابن كثير (<sup>77)</sup>، قصة عبد الله بن مطيع وأصحابه، وأنهم مشوا إلى محمد بن الحنفية -وهو ابن علي بن أبي طالب، أخو الحسن والحسين من أبيهما- فأرادوه على خلع يزيد فأبي عليهم.

قال ابن مطيع: إن يزيد بن معاوية يشربُ الخمر، ويتركُ الصلاة.

فقال محمد: ما رأيتُ منه ما تذكرونَ، وقد حضرته وأقمتُ عنده فرأيته مواظبًا على الصلاة، متحريًا للخير، يسأل عن الفقه، ملازمًا للسنة.

قالوا: إن ذلك كان منه تصنُّعًا لكَ.

قال محمد بن الحنفية: ما الذي خافةُ منى أو رجاه؟ أفأطلعكم على ما تذكرون

<sup>(</sup>١) العواصم من القواصم (ص٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (٨/ ٢٣٦).



من شرب الخمر؟ فلئن كان أطلعكم علىٰ ذلك، إنكم لشركاؤه، وإن لَم يطلعكم، فما يحلُّ لكم أن تشهدوا بما لَم تعلموا.

قالوا: إنه عندنا لحقٌّ، وإن لَم نكن رأيناه.

قال محمد بن الحنيفة: أبئ الله ذلك علىٰ أهل الشهادة، ثم قرأ عليهم قول الحق -تبارك وتعالى-: ﴿إِلَّامَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [الزخرف:٨٦].

وكذا ما نقل عن يزيد أنه قال بعد مقتل الحسين:

لسيتَ أشسياحي بسبدر شسهدوا جسزعَ الخسررج من وقع الأسل قدد قتاسنا القسرنَ مسن ساداتِهم وعدلسناه بسبدر فاعستدل

ولعست هاشسم بالملسك فسلا خبسر جساء ولا وحسي نسزل(١)

فهذا أيضًا لَم يثبت عنه.

فالفسق الذي نُسب إلى يزيد في شخصه؛ كشرب الخمر، أو مُلاعبة قردة، أو فُحُش أو ما شابه ذلك؛ لَم يُثبُت عنه بسند صحيح، فهذا لا نصدقه، والأصل السلامة ونقول علمه عند ربي ﷺ، ولكن ظاهر رواية محمد بن الحنفية أنه لَم يكن فيه شيء من ذلك، فالعلم عند العلم -تبارك وتعالى - في حال يزيد، وهذا لا يهمنا فهو بينه وبين ربه -تبارك وتعالى -.

ولو فرضنا أن الأمر كان كذلك؛ فإن كون الإمام فاسقًا لا يعني أنه يجب الخروج عليه بهذه الصورة التي حدثت، كما سيأتي.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) نقله الطبري في تاريخه عن المعتضد الخليفة العباسي في أحداث سنة (١٨٤هـ).

حقبة من التاريخ

# الفصل السابع

(w)

خلافة يزيد بن معاوية من سنة (٦٠هـ) إلى (٦٢هـ)



# المبحث الأول: البيعة ليزيد ورفض الحسين للمبايعة وخروجه من مكة إلى الكوفة (')

بويع ليزيد بالخلافة سنة ستين من الهجرة، وكان عمره أربعًا وثلاثين سنة، ولَم يبايع الحسين بن علي ولا عبد الله بن الزبير وكانا في المدينة، ولما طُلب منهما أن يبايعا ليزيد قال عبد الله بن الزبير: أنظر هذه الليلة وأخبركم برأيي، فقالوا: نعم، فلما كان الليل خرج من المدينة هاربًا إلى مكة ولَم يبايع.

ولما جيء بالحسين بن علي، وقيل له: بايع، قال: إني لا أبايع سرًّا، ولكن أبايع جهرًا بين الناس قالوا: نعم، ولما كان الليل خرج خلف عبد الله بن الزبير.

# أهل العراق يراسلون الحسين:

بلغ أهل العراق أن الحسين لَم يبايع ليزيد بن معاوية، وهم لا يريدون يزيد بن معاوية، بل ولا يريدون معاوية، لا يريدون إلا عليًّا وأولاده -رضي الله تبارك وتعالى عنهم-، فأرسلوا الكتب إلى الحسين بن علي كلهم يقولون في كتبهم، إنا بايعناك، ولا نريد إلا أنت، وليس في عنقنا بيعة ليزيد بل البيعة لك، وتكاثرت الكتب على الحسين بن علي، حتى بلغت أكثر من خمسمائة كتاب كلها جاءته من أهل الكوفة يدعونه إليهم.

## الحسين يرسل مسلم بن عقيل:

عند ذلك أرسل الحسين بن علي ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبي طالب، لتقصّي الأمور هناك، وليعرف حقيقة الأمر وجليّته، فلما وصل مسلم بن عقيل إلى الكوفة صار يسأل حتى علم أن الناس هناك لا يريدون يزيد بل الحسين بن علي، ونزل عند هانئ بن عروة، وجاء الناس جماعات ووحدانًا يبايعون مسلم بن عقيل على بيعة الحسين -رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين-.

<sup>(</sup>١) انظر : البداية والنهاية ، حوادث سنة (٦٠هـ).

وكان النعمان بن بشير أميرًا على الكوفة من قبل يزيد بن معاوية، فلما بلغه الأمر أن مسلم بن عقيل بين ظهرانيهم وأنه يأتيه الناس ويبايعونه للحسين، أظهر كأنه لَم يسمع شيئًا ولَم يعبأ بالأمر، حتىٰ خرج بعض الذين عنده إلىٰ يزيد في الشام وأخبروه بالأمر، وأن مسلمًا يبايعه الناس، وأن النعمان بن بشير غير مكترث مذا الأمر.

تأمير عبيد الله بن زياد على الكوفة:

أمر يزيد بعزل النعمان بن بشير، وأرسل عبيد الله بن زياد أميرًا على الكوفة، وكان أميرًا على البصرة فضَمَّ له الكوفة معها ليعالجَ هذا الأمر، فوصل عبيد الله بن زياد ليلًا إلى الكوفة متلثِّمًا، فكان عندما يمر على الناس يسلم عليهم، يقولون: وعليك السلام يا بن بنت رسول الله -يظنون أنه الحسين وأنه دخل متخفيًا متلثِّمًا ليلًا- فعلم عبيد الله بن زياد أن الأمر جدٌّ وأن الناس ينتظرون الحسين بن على، عند ذلك دخل القصر، ثم أرسل مولِّيٰ له اسمه معقلٌ ليتقصَّىٰ الأمر، ويعرف من الرأس المدبر في هذه المسألة.

فذهب على أنه رجل من حمص، وأنه جاء بثلاثة آلاف دينار لمساندة الحسين ر مار يسأل حتى دُلُّ علىٰ دار هانئ بن عروة، فدحل ووجد مسلم بن عقيل الله على وبايعه وأعطاه الثلاثة آلاف دينار، وصار يتردَّدُ أيامًا حتى عرف ما عندهم، ورجع بعد ذلك إلى عبيد الله بن زياد وأخبره الخبر.

خروج الحسين ﷺ إلىٰ الكوفة:

بعد أن استقرَّت الأمور وبايع كثير من الناس لمسلم بن عقيل، أرسل إلى الحسين : أن اقدم فإن الأمر قد تهيًّا، فخرج الحسين بن على هيمنيخه في يوم التروية، وكان عبيد الله قد علم ما قام به مسلم بن عقيل، فقال: عليَّ بهانئ بن عروة، فجيء به، فسأله: أين مسلم بن عقيل؟ قال: لا أدرى.

فنادئ مولاه معقلًا فدخل عليه، فقال: هل تعرفه؟ قال: نعم، فأسقط في يده، وعرف أن المسألة كانت خدعةً من عبيد الله بن زياد، فقال له عبيد الله بن زياد -عند ذلك-: أين مسلم بن عقيل: فقال: والله لو كانت تحت قدمي ما رفعتها، فضربه عبيد الله بن زياد ثم من التاريخ

أمر بحبسه

# خذلان أهل الكوفة لمسلم بن عقيل:

وبلغ الخبر مسلم بن عقيل، فخرج بأربعة آلاف وحاصر قصر عبيد الله، وخرج أهل الكوفة معه، وكان عند عبيد الله في ذلك الوقت أشراف الناس، فقال لهم: خدُّلوا الناس عن مسلم بن عقيل، ووعدهم بالعطايا، وخوفهم بجيش الشام، فصار الأمراء يُخدُّلون الناس عن مسلم بن عقيل، فمازالت المرأة تأتي وتأخذ ولدها، ويأتي الرجل ويأخذ أخاه، ويأتي أمير القبيلة فينهَىٰ الناس، حتىٰ لَم يبق معه إلا ثلاثون رجلًا من أربعة آلاف.

وما غابت الشمس إلا ومسلم بن عقيل وحده، ذهب كل الناس عنه، وبقي وحيدًا يمشي في دروب الكوفة لا يدري أين يذهب، فطرق البابَ على امرأةٍ من كندة، فقال لها: أريد ماءً، فاستغربت منه، ثم قالت له: من أنت؟ فقال: أنا مسلم بن عقيل، وأخبرها الخبر وأن الناس خذلوه، وأن الحسين سيأتي لأنه أرسل إليه أن اقدم، فأدخلته عندها في بيت مجاور، وأتته بالماء والطعام.

ولكن ولدها قام بإخبار عبيد الله بن زياد بمكان مسلم بن عقيل، فأرسل إليه سبعين رجلًا فحاصروه فقاتلهم، وفي النهاية استسلم لهم عندما أمنوه، فأخذ إلى قصر الإمارة الذي فيه عبيد الله بن زياد، فلما دخل سأله عبيد الله عن سبب خروجه هذا؟ فقال: ببعةٌ في أعناقنا للحسين بن علي، قال: أوليست في عنقك بيعة ليزيد؟ فقال له: إني قاتك، قاتك، قال: دعني أوصي، قال: نعم أوص.

فالتَّفَتَ فوجد عمر بن سعد بن أبي وقاص، فقال له: أنت أقربُ الناس مني رحمًا، تعال أوصيك، فأخذه في جانب من الدار وأوصاه بأن يرسل إلى الحسين بأن يرجع، فأرسل عمر بن سعد رجلًا إلى الحسين ليخبره، بأن الأمر قد انقضى، وأن أهل الكوفة قد خدعوه.

وقال مسلم كلمته المشهورة: ارجع بأهلك ولا يغرنُّكَ أهل الكوفة، فإن أهل

الكوفة قد كذبوك، وكذبوني، وليس لكاذب رأي.

قتل عند ذلك مسلم بن عقيل في يوم عرفة، وكان الحسين قد خرج من مكة في يوم التروية قبل مقتل مسلم بن عقيل بيوم واحدٍ.

معارضة الصحابة للحسين في خروجه:

وكان كثيرٌ من الصحابة قد حاولوا منع الحسين بن علي من الخروج، وهم: عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمره وبن العاص، وأبو سعيد الخدري، وعبد الله بن الزبير، وأخوه محمد بن الحنفية، كل هؤلاء لما علموا أن الحسين يريد أن يخرج إلى الكوفة نهوه.

وهذه أقوال بعضهم:

١ - عبد الله بن عباس:

قال للحسين لما أراد الخروج: «لولا أن يُزْرِي بي وبك الناس، لشبَّت يدي في رأسك فلم أتركُكَ تذهب<sup>(۱)</sup>.

٢- ابن عمر:

قال الشعبي: كان ابن عمر بمكة فبلغه أن الحسين قد توجه إلى العراق، فلحقه على مسيرة ثلاث ليال، فقال: أين تريد؟

قال: العراق، وأخرج له الكتب التي أرسلت من العراق، يعلنون أنهم معه، وقال: هذه كتبهم وبيعتهم -قد غزُّوه الله -.

قال ابن عمر: لا تأتهم، فأبي الحسين إلا أن يذهب.

فقال ابن عمر: إني محدثك حديثًا: إن جبريل أتى النبي ﷺ فخيَّره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ولَم يرد الدنيا وإنك بضعةٌ منه، والله لا يليها أحدٌ منكم أبدًا، وما صرفها الله عنكم إلا للذي هو خيرٌ لكم، فأبى أن يرجع، فاعتنقه عبد الله بن عمر،

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (٨/ ١٦١).



وبكلىٰ وقال: أستودعك الله من قتيل (١).

#### ٣- عبد الله بن الزبير:

قال للحسين: أين تذهب؟ تذهب إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك لا تذهب<sup>(٢)</sup> فأبئ الحسين إلا أن يخرج.

# ٤ - أبو سعيد الخدري:

قال: يا أبا عبد الله إني لك ناصحٌ وإني عليكم مشفقٌ، قد بلغني أنه قد كاتبكم قومٌ من شيعتكم بالكوفة يدعونك إلى الخروج إليهم، فلا تخرج إليهم، فإني سمعت أباك يقول في الكوفة: والله لقد مللتهم وأبغضتهم وملوني وأبغضوني وما يكون منهم وفاء قط، ومن فاز بهم فاز بالسهم الأخيب، والله ما لهم نياتٌ ولا عزمٌ على أمرٍ ولا صبرٌ على سيفٍ (٢).

وممن أشار على الحسين بعدم الخروج من غير الصحابة: الفرزدق الشاعر، وذلك بعد خروج الحسين لقي الفرزدق الشاعر، فقال له: من أين؟

قال من العراق، قال: كيف حال أهل العراق؟ قال: قلوبهم معك، وسيوفهم مع بني أمية فأبئ إلا أن يخرج، وقال: الله المستعان (<sup>4)</sup>.

# الحسين يصل إلى القادسية:

وبلغ الحسين خبر مسلم بن عقيل عن طريق الرسول الذي أرسله عمر بن سعد، فهم الحسين أن يرجع فكلم أبناء مسلم بن عقيل، فقالوا: لا والله لا نرجع حتى نأخذ بثأر أبينا، فنزل على رأيهم وبعد أن علم عبيد الله بن زياد بخروج الحسين، أمر الحر ابن يزيد التميمي أن يخرج بألف رجل مقدمة، ليلقئ الحسين في الطريق فلقي الحسين

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (٨/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (٨/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (٨/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية (٨/ ١٦٨).

قريبًا من القادسية.

فقال له الحرُّ: إلى أين يا بن بنت رسول الله؟

قال: إلى العراق.

قال: فإني آمرُكَ أن ترجع، وألا يبتليني الله بك، ارجع من حيث أتيت أو اذهب إلى الشام إلى حيث يزيد، لا تقدم إلى الكوفة.

فأبئ الحسين ذلك، ثم جعل الحسين يسير جهة العراق، وصار الحر بن يزيد يعاكسه ويمنعه.

فقال له الحسين: ابتعد عني ثكلتك أمك.

فقال الحرُّ بن يزيدَ: والله لو قالها غيرك من العرب، لاقتصصت منه ومن أمه، ولكن ماذا أقول وأمك سيدة نساء العالمين.



حقبة من التاريخ

### المبحث الثاني: مقتل الحسين ر

### وصول الحسين إلى كربلاء:

وقف الحسين في مكان، يقال له: كربلاء، فسأل ما هذه؟ قالوا: كربلاء، فقال: كرب وبلاء.

ولما وصل جيش عمر بن سعد وعدده أربعة آلاف كلم الحسين وأمره أن يذهب معه إلى العراق حيث عبيدالله بن زياد، فأبيٰ.

ولما رأئ أن الأمر جدُّ قال لعمر بن سعد: إني أخيرك بين ثلاثة أمور، فاختر منها ما شئت قال: وما هي؟ قال: أن تدعني أرجع أو أذهب إلى ثغرٍ من ثغور المسلمين، أو أذهب إلى يزيد حتى أضع يدي في يده بالشام.

فقال عمر بن سعد: نعم، أرسل أنت إلى يزيد، وأرسل أنا إلى عبيد الله بن زياد، وننظر ماذا يكون في الأمر، فلم يرسل الحسين إلى يزيد، وأرسل عمر بن سعد إلى عبيد الله ابن زياد.

فلما جاء الرسول إلى عبيد الله بن زياد وأخبره الخبر وأن الحسين يقول: أخيركم بين هذه الأمور الثلاثة، رضي ابن زياد أي واحدة يختارها الحسين، وكان عند عبيد الله ابن زياد رجلٌ يقال له: شمر بن ذي الجوشن، وكان من المقرَّبين من ابن زياد، فقال: لا والله، حتىٰ ينزل على حكمكَ، فاغتر عبيد الله بقوله: فقال: نعم، حتىٰ ينزل على حكمي.

فقام عبيد الله بن زياد بإرسال شمر بن ذي الجوشن وقال: اذهب حتى ينزل على حكمي، فإن رضي عمر بن سعد وإلا فأنت القائد مكانه.

وكان ابن زياد قد جهَّزَ عمر بن سعد بأربعة آلاف يذهب بهم إلى الرَّي فقال له: اقض أمر الحسين، ثم اذهب إلى الرَّي، وكان قد وعده بولاية الرَّي. فخرج شمر بن ذي الجوشن، ووصل الخبر للحسين، وأنه لابد أن ينزل على حكم عبيد الله بن زياد، فرفض وقال: لا والله، لا أنزل على حكم عبيد الله بن زياد أبدًا. الحسين يذكر جيش الكوفة بالله:

وكان عدد الذين مع الحسين اثنين وسبعين فارسًا، وجيش الكوفة خمسة آلاف، ولما تواقف الفريقان قال الحسين لجيش ابن زياد: راجعوا أنفسكم وحاسبوها، هل يصح لكم قتال مثلي؟ وأنا ابن بنت نبيكم، وليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيرى، وقد قال رسول الشكل ولأخي: «هذان سيدا شباك أهل الجنة، (١٠).

وصار يحثهم على ترك أمر عبيد الله بن زياد والانضمام إليه، فانضم للحسين منهم ثلاثون، فيهم الحر بن يزيد التميمي الذي كان قائد مقدمة جيش عبيد الله بن زياد، فقيل للحر بن يزيد أنت جئت معنا أمير المقدمة والآن تذهب إلى الحسين؟

فقال: ويحكم، والله إني أخيرُ نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة ولو قطعتُ وأحرقتُ.

بعد ذلك صلى الحسين الظهر والعصر من يوم الحميس، صلى بالفريقين بجيش عبيد الله بن زياد وبالذين معه، وكان قال لهم: منكم إمام ومنا إمام قالوا: لا، بل نصلي خلفك، فصلوا خلف الحسين الظهر والعصر، فلما قرب وقت المغرب تقدموا بخيولهم نحو الحسين، وكان الحسين محتبيًا بسيفه فلما رآهم -وكان قد نام قليلًا- قال: ما هذا؟ قالوا: إنهم تقدموا، فقال: اذهبوا إليهم فكلموهم وقولوا لهم: ماذا يريدون؟

فذهب عشرون فارسًا منهم العباسُ بن علي بن أبي طالب أخو الحسين، فكلموهم وسألوهم؟ قالوا: إما أن ينزل على حكم عبيد الله بن زياد، وإما أن يُقاتل.

قالوا: حتى نخبر أبا عبد الله، فرجعوا إلى الحسين ، وأخبروه، فقال: قولوا لهم: أمهلونا هذه الليلة، وغدًا نخبركم حتى أصلي لربي، فإني أحبُّ أن أصلي لربي -تبارك

 <sup>(</sup>١) جامع الترمذي، كتاب المناقب، مناقب الحسن والحسين، حديث (٣٧٦٨)، وهو ضعيف من رواية الحسين، ولكنه صحيح من رواية حذيفة وأبي سعيد وغيرهما.

وتعالى-، فبات ليلته تلك يصلي لله -تبارك وتعالى- ويستغفره ويدعو الله -تبارك وتعالى-هو ومن معه -رضى الله عنهم أجمعين-.

#### وقعة الطُّفُّ سنة (٦١هـ):

في صباح يوم الجمعة شبَّ القتال بين الفريقين، لما رفض الحسين أن يستأسر لعبيد الله بن زياد، وكانت الكفَّتَانِ غير متكافئتين، فرأى أصحاب الحسين أنهم لا طاقة لهم بهذا الجيش، فصار همُّهمُ الوحيد الموت بين يدي الحسين بن علي عِنْفُ ، فأصبحوا يموتون بين يدي الحسين هُ الواحدُ تلو الآخر حتى فنوا جميعًا، ولَم يبق منهم أحدٌ إلا الحسين بن على هو وولده على بن الحسين كان مريضً.

وبقي الحسين بعد ذلك نهارًا طويلًا، لا يقدمُ عليه أحد حتى يرجع لا يريد أن يبتل بقتله هم، واستمرَّ هذا الأمر حتى جاء شمر بن ذي الجوشن فصاح بالناس: ويحكم، ثكلتكم أمهاتكم أحيطوا به واقتلوه، فجاءوا وحاصروا الحسين بن علي، فصار يجولُ بينهم بالسيف هم حتىٰ قتل منهم من قتل وكان كالسَّبُع، ولكن الكثرة تغلبُ الشجاعةُ.

وصاح بهم شمر: ويحكم: ماذا تنتظرون؟ اقدموا فتقدَّموا إلى الحسين فقتلوه هله وصاح بهم شمر، ويحكم: والذي باشر قتل الحسين سنان بن أنس النخعي، وحزَّ رأسه هله وقيل: شمر، -قبحهما الله-.

وبعد أن قتل الحسين ﷺ حُمِلَ رأسه إلى عبيد الله في الكوفة، فجعل ينكت به بقضيب كان معه يدخله في فمه، ويقول: إن كان لحسن النغر، فقام أنس بن مالك وقال: والله لأسوأنك، لقد رأيت رسول اللهﷺ يقبل موضع قضيبك من فيه (١).

قال إبراهيم النخعي: لو كنت فيمن قتل الحسين ثم أدخلت الجنة، استحييت أن

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير، للطبراني (٢٠٦/٥) رقم (٥١٠٧)، وانظر: صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة، باب: منا ب الحسن والحسين حديث (٣٧٤٨).

أمر علىٰ النبي ﷺ فينظر في وجهي (١).

من قُتل مع الحسين من أهل بيته:

- قُتل من أبناء علي بن أبي طالب: الحسين نفسه، وجعفر، والعباس، وأبو بكر، ومحمد، وعثمان.

- ومن أبناء الحسين: عبد الله، وعلى الأكبر، غير على زين العابدين.
  - ومن أبناء الحسن: عبد الله، والقاسم، وأبو بكر.
- ومن أبناء عقيل: جعفر، وعبد الله ، وعبد الرحمن، وعبد الله بن مسلم بن عقيل، ومسلم بن عقيل كان قد قتل بالكوفة.
  - ومن أولاد عبد الله بن جعفر: عونٌ ومحمد (٢).

ثمانية عشر رجلًا كلهم من آل بيت رسول الله ﷺ قتلوا في هذه المعركة غير المتكافئة.

# إرهاصات مقتل الحسين ﷺ:

عن أم سلمة، قالت: كان جبريل عند النبي على والحسين معي، فبكن الحسين فتركته فدخل على النبي في فدنا من النبي في فقال جبريل: أتحبه يا محمد؟ فقال: نعم، قال: إن أمتك ستقتله، وإن شئت أريتك من تربة الأرض التي يقتل بها، فأراه إياها، فإذا الأرض يقال لها: كربلاء (٣).

وعن أم سلمة، قالت: سمعت الجن تنوحُ على الحسين لما قتل (٤).

وأما ما روي من أن السماء صارت تمطر دمًا، أو أن الجُدُر لُطنخت بالدماء، أو ما يُرفع حجر إلا ويوجد تحته دمٌ، أو ما يذبحون جزورًا إلا صار كله دمًا، فهذه كلها

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير (٣/ ١١٢) رقم (٢٨٢٩)، وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) تاريخ خليفة بن خياط (٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) فضائل الصحابة (٢/ ٧٨٢) رقم (١٣٩١)، وهو حديث مشهور لكنه ضعيف من جميع طرقه عن أم سلمة.

<sup>(</sup>٤) فضائل الصحابة (٢/ ٧٦٦) رقم (١٣٧٣)، وسنده حسن.

ورا حقبة من التاريخ

أكاذيب وترَّهَات وليس لها سند صحيح إلى النبي ﷺ أو أحدٍ ممَّن عاصرَ الحادثة، وإنما هي أكاذيبُ تذكر لإثارة العواطف، أو رواياتٌ بأسانيد منقطعةٍ ممن لَم يدرك الحادثة<sup>(۱)</sup>.

وعن ابن عباس قال: رأيت النبي ﷺ في المنام بنصف النهار أشعث أغبر معه قارورةٌ فيها دمٌ يلتقطه قلت: يا رسول الله ما هذا؟ قال: دم الحسين وأصحابه، لَم أزل أتتبعه منذ اليوم.

قال عمار -راوي ذلك الحديث-: فحفظنا ذلك، فوجدناه قتل ذلك اليوم (٢٠).

والنبي ﷺ يقول: «من رآني في المنام فقد رآني» (٢) وابن عباس أعلم الناس بصفة رسول الشﷺ.

#### عذاب الدنيا قبل الآخرة:

والذي أمر بقتل الحسين عبيد الله بن زياد، ولكن لَم يلبث هذا أن قتل، قتله المختارُ بن أبي عبيد انتقامًا للحسين، وكان المختار ممن خذل مسلم بن عقيل.

فكانت الحال بالنسبة لأهل الكوفة أنهم أرادوا أن ينتقموا من أنفسهم، لأنهم أولا: خذلوا مسلم بن عقبل حتى قُتل ولَم يتحرك منهم أحد.

وثانيًا: لما خرج الحسين لَم يدافع أحد منهم عنه إلا ما كان من الحر بن يزيد التميمي ومن معه، أما أهل الكوفة فإنهم خذلوه؛ ولذلك تجدهم يضربون صدورهم ويفعلون ما يفعلون للتكفير عن تلك الخطيئة التي ارتكبها آباؤهم كما يزعمون (<sup>4)</sup>.

(١) راجع البداية والنهاية أحداث سنة (٦٦هـ).

(٢) فضائل الصحابة (٢/ ٧٧٨) رقم (١٣٨٠)، وإسناده صحيح.

(٣) منفق عليه: صحيح البخاري كتاب التعبير، باب: من رأى النبي ﷺ في المنام، حديث (٦٩٩٤)،
 وصحيح مسلم كتاب الرؤيا، باب: قول النبيﷺ: «من رآني في المنام فقد رآني». حديث (٢٢٦٦).

(٤) وجيش المختار الذي انتقم للحسين سمىٰ نفسه: جيش التوابين، اعترافاً منهم بتقصيرهم تجاه الحسين، وهذا بداية ظهور الشيعة كمذهب سياسي، أما الشيعة كمذهب عقائدي وفقهي فإنه متأخرٌ جدًا بعد انقضاء دولة بنى أمية بزمن.

عن عمارة بن عمير، قال: لما جيء برأس عبيد الله بن زياد وأصحابه، نُضِّدَت - أي: صُفَّت - في المسجد في الرحبة، يقول: فانتهيتُ إليهم وهم يقولون: قد جاءت قد جاءت، فإذا حيَّةٌ قد جاءت تتخلَّلُ الرءوس حتىٰ دخلت في منخري عبيد الله بن زياد، فمكثت هنيهة ثم خرجت فذهبت حتىٰ تغيَّبت ثم قالوا: قد جاءت قد جاءت، ففعلت ذلك مرتين أو ثلاثًا (1).

وهذا انتقام من الله -تبارك وتعالى- من هذا الرجل الذي ساهم مساهمةً كبيرة في قتل الحسين بن على -رضى الله تبارك وتعالى عنه-.

عن أبي رجاء العطاردي قال: لا تسبوا عليًّا ولا أهل هذا البيت، فإن جارًا لنا من بلهجين (١) قال: ألم تروا إلى هذا الفاسق -الحسين بن علي- قتله الله، فرماه الله بكوكبين (١) في عينيه، فطمس الله بصره (١).



<sup>(</sup>١) جامع الترمذي كتاب المناقب، باب مناقب الحسن والحسين حديث (٣٧٨٠)، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) قبيلة من قبائل العرب.

<sup>(</sup>٣) الكوكب : بياض يصيب العين وقد يذهب ببصرها.

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير (٣/ ١٢) رقم (٢٨٣٠)، وسنده صحيح.



### من قتل الحسين ر

قبل أن نتعرف على قتلة الحسين دعونا نرجع سنوات قليلة إلى على والحسين مع شيعتهما:

# ا - على ﷺ:

يشتكي من شيعته، أهل الكوفة، فيقول: ولقد أصبحت الأمم تخاف ظلم رعاتها، وأصبحتُ أخافُ ظلم رعيتي، استنفرتكم للجهاد فلم تنفروا وأسمعتكم فلم تسمعوا، ودعوتكم سرَّا وجهرًا فلم تستجيبوا، ونصحتُ لكم فلم تقبلوا، أشهودٌ كغيابٍ، وعبيدٌ كأربابٍ، أتلو عليكم الحكم فتنفرون منه، وأعظكم بالموعظة البالغة فتنفرقون عنها، وأحثكم على جهاد أهل البغي فما آتي على آخر القول حتى أراكم متفرقين أيادي سَبَا(١) ترجعون إلى مجالسكم، وتتخادعون عن مواعظكم أقومكم عدوة، وترجعون إليَّ عشيةً كظهر الحية، عجز المقومُ وأعضل المُقَوِّمُ.

أيها الشاهدة أبدائهم، الغائبة عقولهم، المختلفة أهواؤهم، المبتل بهم أمراؤهم، صاحبكم يطيع الله وأنتم تعصونه، لوددت والله أن معاوية صارفني بكم صرف الدينار بالدرهم فأخذ مني عشرة منكم وأعطاني رجلًا منهم، يا أهل الكوفة منيتُ بكم بثلاث واثنتين: صُمِّمٌ ذوو أسماع، وبكم ذوو كلام، وعمي ذوو أبصار، لا أحرار صدقي عند اللقاء، ولا إخوان ثقة عند البلاء، تربت أيديكم يا أشباه الإبل غاب عنها رعاتها، كلما جمعت من جانب تفرقت من جانب آخر (٢).

ولَم يقف الأمر عند هذا الحد، بل اتهموه -والعياذ بالله- بالكذب.

<sup>(</sup>١) جملة يضرب بها المثل في الفرقة . لسان العرب (سبأ).

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة (١/ ١٨٧ - ١٨٩).

روئ الشريف الرضاعن أمير المؤمنين علي ﷺ أنه قال: أما بعد: يا أهل العراق، فإنما أنتم كالمرأة الحامل، حملت فلما أتمت أقلصت، ومات قيمُها، وطال تأيُّمُها وورثها أبعدها، أما والله ما أتيتكم اختيارًا، ولكن جئت إليكم سوقًا، وقد بلغني أنكم تقولون: علِّ يكذبُ، قاتلكم الله، فعل من أكذب؟!(١).

وقال أيضًا ﷺ: قاتلكم الله لقد ملأتم قلبي قيحًا وشحنتم صدري غيظًا، وجرعتموني نغب التهمام أنفاسًا، وأفسدتم على رأيي بالعصيان والخذلان (٢٠).

### ٢ - الحسن بن على راكه :

قال ﷺ: أرى والله معاوية خيرًا لي من هؤلاء، يزعمون أنهم لي شيعة، ابنغوا قتلي، وانتهبوا ثقلي، وأخذوا مالي، والله لئن أخذ مني معاوية عهدًا أحقِنُ به دمي، أؤمَّن به في أهلي خيرٌ من أن يقتلوني، فيضيعُ أهل بيتي وأهلي، ولو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتىٰ يدفعونني إليه سلمًا (٣).

وقال أيضًا الله لشيعته: يا أهل العراق، إنه سخي بنفسي عنكم ثلاكٌ: قتلكم أبي، وطعنكم إياي، وانتهابكم متاعي (٤٠).

# غدر أهل الكوفة وكونهم قتلة الحسين:

لقد نصح محمد بن علي بن أبي طالب -المعروف بابن الحنفية - أخاه الحسين الله قائلًا له: يا أخي، إن أهل الكوفة قد عرفت غدرهم بأبيك وأخيك، وقد خفتُ أن يكون حالك كحال من مضى (٥٠).

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة (١/ ١١٨ -١١٩).

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة (١/ ١٨٧ - ١٨٩).

<sup>(</sup>٣) الندوة (٣/ ٢٠٨)، وفي رحاب أهل البيت (ص٢٧٠).

<sup>(</sup>٤) لقد شيعني الحسين (ص٢٨٣).

<sup>(</sup>٥) الملهوف لابن طاوس (ص٣٩)، وعاشوراء للإحسائي (ص١١٥)، والمجالس الفاخرة لعبد الحسين (ص٧٥)، ومنتهئ الآمال (١/ ٤٥٤)، وعلى خطا الحسين (ص٩٦).

وقال الشاعر المعروف بالفرزدق للحسين الله عندما سأله عن شيعته الذين هو بصدد القدوم إليهم: قلوبهم معك، وأسيافهم عليك، والأمر ينزل من السماء، الله يفعل ما يشاء، فقال الحسين: صدقت لله الأمر، وكل يوم هو في شأن، فإن نزل القضاء بما نحبُّ ونرضى فنحمد الله على نعمائه، وهو المستعان على أداء الشكر، وإن حال القضاء دون الرجاء، فلم يبعد من كان الحق نيته والتقوى سريرته (۱).

وعندما خاطبهم الحسين الله أشار إلى سابقتهم وفعلتهم مع أبيه وأخيه في خطاب، منه: وإن لَم تفعلوا ونقضتم عهدكم ، وخلعتم بيعتي من أعناقكم، فلعمري ما هي لكم بنكر، لقد فعلتموها بأبي وأخي وابن عمي مسلم، والمغرور من اغترَّ بكم (<sup>77)</sup>.

٣-على بن الحسين المعروف بزين العابدين:

قال موبِّخًا شيعته الذين خذلوا أباه وقتلوه، قائلًا: أيَّه الناس ، نشدتكم بالله هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه، وأعطيتموه العهد والميثاق والبيعة وقاتلتموه وخذلتموه، فتبًّا لما قدمتم لأنفسكم، وسوأة لرأيكم ، بأية عين تنظرون إلى رسول الله يسلطن إذ يقول لكم: قتلتم عترقي وانتهكتم حرمتي فلستم من أمتى.

فارتفعت أصوات النساء بالبكاء من كل ناحية، وقال بعضهم لبعض: هلكتم وما تعلمون، فقال التَّلِيُّة: رحم الله امرأً قبل نصيحتي، وحفظ وصيتي في الله ورسوله وأهل بيته، فإن لنا في رسول الله أسوة حسنة.

فقالوا بأجمعهم: نحن كلنا سامعون مطيعون حافظون لذمامك غير زاهدين فيك ولا راغبين عنك فمرنا بأمرك يرحمك الله، فإنا حربٌ لحربك، وسلمٌ لسلمك، لنأخذنَّ يزيد ونبرأ ممن ظلمك وظلمنا، فقال التخلقُ: هيهات هيهات أيها الغدرةُ

 <sup>(</sup>۱) المجالس الفاخرة (ص٩٩)، وعلى خطا الحسين (ص١٠٠)، ولواعج الأشجان للأمين (ص٦٠)، ومعالم المدرستين (٣/ ٦٢).

 <sup>(</sup>۲) معالم المدرستين (۳/ ۷۱–۲۷)، معالي السبطين (۱/ ۲۷٥)، وبحر العلوم (ص١٩٤)، ونفس المهموم (ص١٧٢)، وخير الأصحاب (ص٣٩)، وتظلم الزهراء (ص١٧٠).

المكرةُ، حيل بينكم وبين شهوات أنفسكم، أتريدون أن تأتوا إليَّ كما أتيتم آبائي من قبل؟ كلا ورب الراقصات، فإن الجرح لما يندمل، قتل أبي بالأمس وأهل بيته معه، ولَم ينسني ثكل رسول الله -صلى الله عليه وسلم وآله- وثكل أبي وبني أبي، ووجده بين لهاتي، ومرارته بين حناجري وحلقي، وغصَّته تجري في فراش صدري (١).

وعندما مر الإمام زين العابدين كَغَلَلْلهُ وقد رأئ أهل الكوفة ينوحون ويبكون، زجرهم قائلًا: تنوحون وتبكون من أجلنا، فمن الذي قتلنا؟ (٢٠).

# ٤ - أم كلثوم بنت علي هينسنه :

قالت: يا أهل الكوفة سوأةً لكم، ما لكم خذلتم حسينًا وقتلتموه، وانتهبتم أمواله وورثتموه وسبيتم نساءه ونكبتموه، فتبًّا لكم وسحقًا لكم، أي دواو دهتكم، وأي وزرٍ على ظهوركم حملتُم، وأي دماء سفكتموها، وأي كريمة أصبتموها، وأي صبية سلبتموها، وأي أموال انتهبتموها، قتلتم خير رجالاتٍ بعد النبي -صلى الله عليه وآله— ونزعت الرحمة من قلوبكم (٢٠).

# ٥-زينب بنت علي هينينها:

قالت وهي تخاطب الجمع الذي استقبلها بالبكاء والعويل: أتبكون وتنتحبون؟

<sup>(</sup>١) ذكر الطبرسي هذه الخطبة في الاحتجاج (٢/ ٢٣)، وابن طاوس في الملهوف (ص٩٢)، والأمين في لواعج الأشجان (ص٨٥١)، وعباس القمي في منتهى الآمال الجزء الأول (ص٧٢٥)، وحسين كوراني في رحاب كربلاء (ص٨١٣)، وعبد الرزاق المقرم في مقتل الحسين (ص٣١٧)، ومرتضى عياد في مقتل الحسين (ص٨٧ عاء عام ١٩٩٦م)، وأعادها عباس القبي في نفس المهموم (ص عراد) وذكرها رضي القزويني في نظل الزهراء (ص٢٦٢).

 <sup>(</sup>۲) الملهوف (ص٨٦)، ونفس المهموم (ص٣٥٧)، ومقتل الحسين لمرتضئ عياد (ص٨٣)، وتظلم الزهراء (ص٢٥٧).

 <sup>(</sup>٣) الملهوف (ص٩١٩)، ونفس المهموم (ص٣٦٣)، ومقتل الحسين للمقرم (ص٣١٦)، ولواعج
 الأشجان (ص١٥٧)، ومقتل الحسين لمرتضئ عياد (ص٨٦)، وتظلم الزهراء لرضي بن نبي
 القزويني (ص٢١١).

إي والله فابكوا كثيرًا واضحكوا قليلًا فقد ذهبتم بعارها وشنارها، ولن ترحضوها بغسل بعدها أبدًا، وأنَّىٰ ترحضُون قتل سليل خاتم النبوة (١٠).

وفي رواية: أنها أطلت برأسها من المحمل وقالت لأهل الكوفة: صه يا أهل الكوفة، تقتلنا رجالكم وتبكينا نساؤكم، فالحاكم بيننا وبينكم الله يوم فصل القضاء(٢٠).

# ٦-جواد مُحَدَّثي:

وقد أدَّت كل هذه الأسباب إلى أن يعاني منهم الإمام علي الطَّيِّ الأمرَّين، وواجه الإمام الحسن الطَّيِّ منهم الغدر، وقتل بينهم مسلم بن عقيل مظلومًا، وقتل الحسين عطشانًا في كربلاء قرب الكوفة وعلى يدى جيش الكوفة (<sup>77)</sup>.

# ٧-حسين كوراني:

قال: أهل الكوفة لَم يكتفوا بالتفرق عن الإمام الحسين، بل انتقلوا نتيجة تلوُّن مواقفهم إلى موقف ثالث، وهو أنهم بدءوا يسارعون بالخروج إلى كربلاء وحرب الإمام الحسين التَّخَيَّا، وفي كربلاء كانوا يتسابقون إلى تسجيل المواقف التي ترضي الشيطان، وتغضبُ الرحمن (<sup>1)</sup>.

وقال حسين كوراني أيضًا: ونجدُ موقفًا آخر يدلُّ على نفاقي أهل الكوفة، يأتي عبد الله ابن حوزة التميميُّ يقف أمام الإمام الحسين الحكي ويصيح: أفيكم حسين؟ وهذا من أهل الكوفة، وكان بالأمس من شيعة علي الحكي ومن الممكن أن يكون من الذين كتبوا للإمام، أو من جماعة شبث وغيره الذين كتبوا، ثم يقول: يا حسين أبشر بالنار (°).

<sup>(</sup>١) مع الحسين في نهضته (ص٢٩٥) وما بعدها.

 <sup>(</sup>۲) نقلها عباس القمي في نفس المهموم (ص٣٦٥)، وذكرها الشيخ رضي بن نبي الغزويني في تظلم الزهراء (ص٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) موسوعة عاشوراء (ص٥٥).

<sup>(</sup>٤) في رحاب كربلاء (ص٦٠–٦١).

<sup>(</sup>٥) في رحاب كربلاء (ص٦١).

#### ۸-مرتضی مطهري:

قال مرتضى المطهري: ولا ريب في أن الكوفة كانوا من شيعة علي، وأن الذين قتلوا الإمام الحسين هم شيعته (١).

وقال أيضًا: فنحن سبق أن أثبتنا أن هذه القصة مهمّةٌ من هذه الناحية، وقلنا أيضًا: بأن مقتل الحسين على يد المسلمين بل على يد الشيعة بعد مضي خمسين عامًا فقط على وفاة النبي الله الأمر محيّرٌ ولغزٌ عجيبٌ ومُلفِتٌ للغاية (٢٠).

والذي أمر بقتل الحسين وفرح به: عبيد الله بن زياد.

والذي باشر قتل الحسين: شمر بن ذي الجوشن وسنان بن أنس النخعي، وهؤلاء ثلاثتهم كانوا من شيعة علي، ومن ضمن جيشه في صفين.

#### ٩-كاظم الإحسائي النجفي:

قال: إن الجيش الذي خرج لحرب الإمام الحسين الني ثائماتة ألف كلهم من أهل الكوفة، ليس فيهم شامي ولا حجازي ولا هندي ولا باكستاني ولا سوداني ولا مصري، ولا إفريقي، بل كلهم من أهل الكوفة، قد تجمعوا من قبائل شتى (٣).

# ١٠ -حسين بن أحمد البراقي النجفي:

قال القزويني: ومما نقم على أهل الكوفة، أنهم طعنوا الحسن بن علي -عليهما السلام- وقتلوا الحسين الشكال بعد أن استدعوه (<sup>٤)</sup>.

# ١١- محسن الأمين:

ثم بايع الحسين من أهل العراق عشرون ألفًا غدروا به، وخرجوا عليه، وبيعته

<sup>(</sup>١) الملحمة الحسينية (١/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٢) الملحمة الحسينية (٣/ ٩٤).

<sup>(</sup>٣) عاشوراء (ص٨٩).

<sup>(</sup>٤) تاريخ الكوفة (ص١١٣).



في أعناقهم فقتلوه (١).

من باشر قتل الحسين ر الله

المشهور في كتب أهل السير والتراجم، أن الذي باشر قتل الحسين رجلان، هما: سنان بن أنس النخعي، وشمر بن ذي الجوشن، والذي تولَّىٰ كبره هو عبيد الله ابن زياد، وعبيد الله وشمر كانا من شيعة على.

١ - عبيد الله بن زياد: ذكر الطوسي في كتابه في الرجال وعدَّهُ من أصحاب علي (٢).

٢-شمر بن ذي الجوشن: قال النمازي الشهرودي عن شمر: وكان يوم صفين
 في جيش أمير المؤمنين التعليم



<sup>(</sup>١) أعيان الشيعة (١/ ٢٦).

<sup>(</sup>٢) رجال الطوسي (ص٥٤) ترجمة (١٢٠) ط ١، المطبعة الحيدرية النجف (١٩٦١م)، تحقيق: محمد صادق بحر العلوم.

 <sup>(</sup>٣) مستدركات علم رجال الحديث للعلامة علي النمازي الشهرودي (٢٢٠/٤) ترجمة (٦٨٩٩)،
 مؤسسة النشر الإسلامي، قم (١٤٥٥هـ).



#### المبحث الرابع: موقف الناس من قتل الحسين

لا شك ولا ريب أن مقتل الحسين الله كان من المصائب العظيمة التي أصيب بها المسلمون فلم يكن على وجه الأرض ابن بنت نبي غيره، وقد قتل مظلومًا الله وعن أهل بيته، وقتله بالنسبة لأهل الأرض من المسلمين مصيبة، وفي حقه شهادة وكرامة ورفع درجة وقربيل من الله، حيث اختاره للآخرة ولجنّات النعيم بدل هذه الدنا الكدرة.

ونحن نقول: ليته لَم يخرج ، ولذلك نهاه أكابر الصحابة في ذلك الوقت ، بل بهذا الخروج نال أولئك الظلمة الطغاة من سبط رسول شﷺ حتى قتلوه مظلومًا شهيدًا، وكان في قتله من الفساد الذي ما لَم يكن يحصل لو قعد في بلده.

ولكنه أمرُ الله -تبارك وتعالى-، ما قدَّرَ الله -تبارك وتعالى- كان، ولو لَم يشأ الناس.

وقتل الحسين ليس بأعظم من قتل الأنبياء، وقد قدم رأس يحيى بن زكريا -صلوات الله وسلامه عليه - مهرًا لبغي، وقتل زكريا، وكذلك قتل عمر وعثمان وعلي، وهؤلاء كلهم أفضل من الحسين -رضي الله عنهم وعنه -، فلذلك لا يجوز للإنسان إذا تذكر مقتل الحسين أن يقوم باللطم والشق وما شابه ذلك، بل كل هذا منهي عنه، فإن النبي على السي منا من لطم المخدود وشق الجيوب» (١).

وقال ﷺ: «أنا بريءٌ من الصالقة والحالقة والشاقّة»(١).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب: ليس منا من شق الجيوب، حديث (١٢٩٤) وصحيح مسلم، كتاب الإيمان باب تحريم ضرب الخدود (١٠٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري كتاب الجنائز، باب: ما ينهى من الحلق عند المصيبة، حديث (١٢٩٦)، وصحيح مسلم (كتاب الإيمان باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، حديث (١٤٠/١٥٠).

والصَّالقةُ: التي تصيح، والحالقة: التي تحلق شعرها، والشاقَّةُ: التي تشنُّ ثيابها. وقالﷺ: «إن النائحة إذا لَم تنب، فإنها تلبس يوم القيامة درعًا من جَرَبٍ وسربالًا من قطران» (١).

فالواجب على المسلم إذا جاءت أمثال هذه المصائب أن يقول كما قال الله –تبارك وتعالى-: ﴿ الَّذِينَ إِذَا آَصَكِنَتُهُم مُصِيبَةٌ قَالُوٓ إِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ [البقرة ١٥٦].

موقف الناس من قتل الحسين:

الناس في قتل الحسين على ثلاث طوائف:

الطائفة الأولى: يرون أن الحسين قتل بحقى، وأنه كان خارجًا على الإمام، وأراد أن يشق عصا المسلمين، وقالوا: قال رسول الشي «من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنًا من كان» (أ). والحسين أراد أن يفرق جماعة المسلمين، والرسول قال: «كائنًا من كان، اقتلوه»، فكان قتله صحيحًا، وهذا قول الناصبة (أ) الذين يبغضون الحسين بن على رضى الله -تبارك وتعالى - عنه وعن أبيه.

الطائفة الثانية: قالوا: هو الإمام الذي تجب طاعته، وكان يجب أن يسلم إليه الأمر، وهو قول الشيعة.

الطائفة الثالثة: وهم أهل السنة والجماعة قالوا: قتل مظلومًا، ولَم يكن متوليًا للأمر، أي: لَم يكن إمامًا، ولا قتل خارجيًّا ﴿ بِل قتل مظلومًا شهيدًا، كما قال النبي ﴿ الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ﴾ أ.

وذلك أنه أراد الرجوع أو الذهاب إلى يزيد في الشام، ولكنهم منعوه حتى يستأسر لابن زياد.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ، كتاب الجنائز، باب: التشديد في النياحة حديث (٩٣٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ، كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمعٌ، حديث (١٨٥٢).

<sup>(</sup>٣) الناصبة: هم الذين ناصبوا عليًّا وأهل بيته العداء.

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب الحسن والحسين، حديث (٣٧٦٨).

#### بدعتان مُحْدَثَتان:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: بعد مقتل الحسين أحدث الناس بدعتين:

الأولى: بدعة الحزن والنوح يوم عاشوراء من اللطم والصراخ والبكاء والعطش وإنشاد المراثي، وما يفضي إليه ذلك من سب السلف ولعنتهم وإدخال من لا ذنب له مع ذوي الذنوب حتى يُسبَّ السابقون الأولون، وتقرأ أخبار مصرعه التي كثيرٌ منها كذبٌ، وكان قصدُ من سن ذلك فتح باب الفتنة والفرقة بين الأمة، وإلا فما معنى أن تُعادَ هذه الذكري في كل عام مع إسالة الدماء وتعظيم الماضي والتعلُّق به، والالتصاق بالقبور.

الثانية: بدعة الفرح والسرور ، وتوزيع الحلوى والتوسعة على الأهل يوم مقتل الحسين.

وكانت الكوفة بها قومٌ من المنتصرين لآل البيت، وكان رأسهم المختار بن أبي عبيد المتنبئ الكذاب، وقوم من المبغضين لآل البيت ومنهم الحجائج بن يوسف الثقفي، ولا تردُّ البدعة بالبدعة، بل ترد بإقامة سنة النبي على الموافقة لقوله تعالى: ﴿الْذِينَ إِذَا آصَكِبَتُهُم شُويِيَهُ وَالْوَالْمُ الْإِنْكَ الْمُورِيَّ الْمَوْدَة 101](١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) منهاج السنة (٥/ ١٥٥–٥٥٥) بتصرف.



#### المبحث الخامس: موقف أهل السنة والجماعة من يزيد بن معاوية

## موقف يزيد من قتل الحسين:

لَم يكن ليزيد يدٌ في قتل الحسين، وليس هذا دفاعًا عن يزيد، ولكنه دفاعٌ عن الحق، وقد بيَّنا ذلك فيما مضي من قتل الحسين.

أرسل يزيد عبيد الله بن زياد ليحول بين الحسين والوصول إلى الكوفة، ولَم يأمره بقتله، بل الحسين نفسه كان حسَن الظن بيزيد حين قال: دعوني أذهب إلى يزيد فأضع يدي في يده.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن يزيد بن معاوية لَم يأمر بقتل الحسين باتفاق أهل النقل، ولكن كتب إلى ابن زياد أن يمنعه عن ولاية العراق، ولما بلغ يزيد قتل الحسين أظهر التوجُّع على ذلك، وظهر البكاء في داره، ولَم يسب لهم حريمًا، بل أكرم أهل بيته، وأجازَهُم حتى ردهم إلى بلادهم.

أمَّا الروايات التي فيها أنه أهينَ نساء آل بيت رسول الله ﷺ وأنهن أخذن إلى الشام مسبيَّاتٍ وأهنَّ هناك، هذا كله كلام باطل، بل كان بنو أمية يعظمون بني هاشم، لذلك لما تزوج الحجاج بن يوسف فاطمة بنت عبد الله بن جعفر، لَم يقبل عبد الملك بن مروان هذا الأمر، وأمر الحجاج أن يعتزلها ويطلقها، فهم كانوا يعظمون بني هاشم، بل لَم تُسبَ هاشميةٌ قط<sup>(۱)</sup>.

فالهاشمياتُ كنَّ عزيزاتٍ مكرَّماتٍ في ذلك الزمن فالكلام وما ذكر أن رأس الحسين أرسل إلى يزيد فهذا أيضًا لم يثبت ، بل إن رأس الحسين بقي عند عبيد الله في الكوفة، ودفن الحسين ولا يعلم قبره، ولكن المشهور: أنه دفن في كربلاء، حيث قتل حرضي الله تبارك وتعالى عنه.

<sup>(</sup>١) منهاج السنة (٤/ ٥٥٧-٥٥٥) بتصرفي.

### الموقف الوسط في يزيد:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الناسُ في يزيد طرفان ووسط:

الطائفة الأولى: تتعصَّب له وتحبُّه، بل تدعى فيه النبوة والعصمة.

الطائفة الثانية: تتعصب عليه ، تبغضه بل تكفُّرُه، وترى أنه كان منافقًا يظهر الإسلام ويبطن النفاق ويكره الرسول؟

وتنسب إليه لما قتل الحسين أو أوقع في أهل الحرة ما أوقع، من الشعر:

ليت أشياخي ببدر شهدوا جَزع الخررج من وقع الأسل

قد قتلنا القرن من ساداتهم وعدلسناه بسبدر فاعتدل

وأنه قال:

لما بدت تلك الحمول وأشرَفَت تلك الرءوسُ على رُبَى جيرون

نَعَقَ الغرابُ فقلت: نُح أو لا تنح فلقد قضيتُ من النَّبي دُيونيي

ثم قال -وكلا القولين باطل-: فإن الرجل ملك من ملوك المسلمين وخليفة من الخلفاء الملوك لا هذا ولا هذا.

وأما مقتل الحسين الله فلا ريب أنه قتل مظلومًا شهيدًا كما قتل أشباهه من المظلومين الشهداء وقتل الحسين معصية لله ورسوله ممن قتله أو أعان على قتله أو رضي بذلك، وهو مصيبة أصيب بها المسلمون من أهله وغير أهله، وهو في حقه شهادة له، ورفع درجة وعلو منزلة (١).

النهي عن لعن يزيد:

ولعل من أهم الأمور التي وقعت في زمن يزيد: وقعة الحرة (٢٠) وقتال عبد الله بن الزبير، وقتل الحسين بن علي.

<sup>(</sup>١) مختصر منهاج السنة (١/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٢) وذلك لما حرج أهل المدينة على يزيد، فاستباح المدينة ثلاثة أيام.



وبسببها هناك من يجوز لعن يزيد بن معاوية، وهناك من يمنع، والذي يجوِّز لعن يزيد يحتاج أن يثبت ثلاثة أمور:

الأمر الأول: إن يثبت أنه كان فاسقًا.

الأمر الثاني: أن يثبت أنه لَم يتب من ذلك الفسق، فإن الكافر إذا تاب تاب الله عليه، فكيف الفاسق.

الأمر الثالث: أن يثبت جواز لعن المعين.

ولا يجوز لعن الميت المعيَّن الذي لَم يلعنه الله ولا رسوله، لأنه قد ثبت عن النبيﷺ أنه قال: «لا تسبُّوا الأموات، فإنهم قد أفضّوا إلى ما قدَّمُوا»<sup>(١)</sup>.

ودين الله لَم يَقُم على السَبِّ، وإنما قام على مكارم الأخلاق، فالسَّبُّ ليس من دين الله -تبارك وتعالى- في شيء، بل قال الرسولﷺ: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر "<sup>(۲)</sup>.

فسباب المسلم فسوقٌ، ولَم يقل أحد أن يزيد خارجٌ عن ملة الإسلام، بل أكثر ما قيل فيه: إنه فاسق.

وهذا كما قلنا مبنيِّ على ثبوت ما ذكروه عنه من فسق، وعلمه عند الله –تبارك وتعالى–.

بل إنه قد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «أول جيش يغزون مدينة قيصر مغفورٌ لهم»<sup>(۱)</sup>.

وكان هذا الجيش بقيادة يزيد بن معاوية، ويذكر أنه كان معه من سادات الصحابة: ابن عمر، وابن الزبير، وابن عباس، وأبو أيوب وذلك سنة (٤٩هـ).

(١) صحيح البخاري كتاب الجنائز باب: ما ينهيٰ عن سب الأموات، حديث (١٣٩٣).

<sup>(</sup>۲) متفق عليه: صحيح البخاري كتاب الإيمان، باب: خوف المؤمن أن يحبط عمله، حديث (٤٨) وصحيح مسلم كتاب الإيمان باب: بيان قول النبيﷺ: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»، حديث (٦٤). (٣) صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب ما قيل في قتال الروم ، حديث (٢٩٢٤).

قال ابن كثير: قد أخطأ يزيد خطأ فاحشًا في أمره لأميره مسلم بن عقبة في وقعة الحرة أن يبيح المدينة ثلاثة أيام، مع ما انضم إلى ذلك من قتل خلق من الصحابة وأبنائهم(۱).

فخلاصة القول: أن أمره إلى الله -تبارك وتعالى-، وهو كما قال الذهبي: لا نسُبُه ولا نُحِبُه (٢٠).

جاء رجل إلى الإمام أبي زرعة الرازي كَيْلَلْلهُ، فقال له: إني أبغض معاوية، فقال له: وَلَم؟ قال: لأنه قاتل عليًّا بغير حق، فقال له الإمام كَيْلَلْلهُ: ربُّ معاوية ربٌّ رحيم، وخصمُ معاوية خصمٌ كريمٌ، فما دخولك بينهما.

تاريخ دمشق لابن عساكر

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (٨/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (٤/ ٣٦).

MY

حقبة من التاريخ

الباب الثاني

عدالة الصحابة هش

# الفصل الأول: تعريف الصحابي لغة واصطلاحًا

الصحابي لغة: نسبة إلى صاحب، وله في اللغة معاني تدور حول الملازمة والانقياد (١).

واصطلاحًا: من لقي النبي على النبي الإسلام (١٠).

وهناك تعاريف أخرئ.

والصحابة يتفاوتون في ملازمتهم للنبي هي، وفي فضلهم عند الله -تبارك وتعالى-، وعدالةُ الصحابة أمرٌ متقرِّرٌ عند أهل السنة والجماعة، وسيأتي ذكر أقوال أهل العلم من أهل السنة والجماعة في عدالة أصحاب محمد .

الأدلة على عدالة الصحابة:

قال تعالى: ﴿ ۞ لَقَدْ رَضِى اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِينِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ الشَّجَرَةَ فَعَلِمَ مَا ف قُلُوجِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةُ عَلَيْهِمْ وَأَفْبَهُمْ فَتَحَا قَرِيبًا ﴾ [الفتح:١٨].

بين الله -تبارك وتعالى- أنه قد رضي عن المؤمنين الذين بايعوا النبي على الشجرة، إذ علم ما في قلوبهم من الإيمان والصدق، فأنزل السكينة عليهم في ذلك الوقت، فهذه شهادة من الله -تبارك وتعالى- على صدقي إيمان أولئك القوم الذين بايعوا النبي على تحت الشجرة بيعة الرضوان.

وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، إلا صاحبَ الجمَل الأحمر»(").

<sup>(</sup>١) لسان العرب (١/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) الإصابة (١/ ١٠).

 <sup>(</sup>٣) جامع الترمذي ، كتاب المناقب، باب: في فضل من بابع تحت الشجرة حديث (٣٨٦٣)، وأصله في صحيح
 مسلم كتاب فضائل الصحابة، باب: من فضائل أصحاب الشجرة أهل يعة الرضوان ﴿ ٣٤٩٣).

وكان هذا من المنافقين الذين خرجوا مع النبي ﷺ، واسمه: الجدُّ بن قيس، وكان عدد الذين بايعوا النبيﷺ تحت الشجرة ألفًا وأربعمائه، وقيل: ألفًا وخمسمائه، شهد الله لهم بالإيمان وأثبت أن قلوبهم توافق ظاهرهم، وأنه ليس فيهم منافق إلا رجلًا واحدًا أخبر عنه النبيﷺ كان معهم، ولكن لَم يبايع النبيﷺ.

قال تعالى: ﴿ وَمَا لَكُو أَلَا تُنفِقُواْ فِي سَيِيلِ اللهِ وَلِلْمِيرَاثُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَنَ أَنفَقَ مِن قَبِّلِ الْفَتْجِ وَقَنْلُ أَوْلَتِكَ أَعْظُمُ دَرَجَهُ مِنَ الَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَنتُلُواْ وَكُلَّا وَعَدَ اللهُ المُشْتَى وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [الحديد: ١١].

فهذه أيضًا شهادة ثانية من الله -تبارك وتعالى- لعموم أصحاب النبيﷺ سواء منهم من آمن وأنفق من قبل الفتح أم من آمنَ وأنفقَ من بعد الفتح.

وقال الله –تبارك وتعالى– عند ذكر مصارف الغنيمة: ﴿ لِلْفَقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ ٱُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِنَ ٱللَّهِ وَرِضَوْنَا وَيَشُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَكُۥ ۚ أُولَئِيكَ هُمُ ٱلصَّدِلُونَ ﴾ [الحشر:٨].

وقوله: ﴿ يَبْتَغُونَ فَضَلَا يَنَ اللَّهِ وَرِضْوَنًا ﴾ كلام عن أعمال القلوب أثبته الله –تبارك وتعالى- لهم.

وقال: ﴿ وَاَلَيْنَ نَبُوَّهُو اَلدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِمُدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةٌ مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْفِرُونَ عَلَىٰ اَنْشِيهِمْ وَلَوْ كَانَ يَهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن ثُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ ۚ فَأُولَئِهِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [الحشر:٩]. قال -جل وعلا- عن أمة محمد ﷺ: ﴿ كُنتُمُ خَيْرَ أَمُّةٍ أَخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِوَتَنْهُمُ الْكَيْنِ عَنِ ٱلْمُنكِّرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۖ وَلَوْ مَامَكَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُّ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُوكِ وَأَكَنَّهُمُ ٱلْمَنْسِفُونَ ﴾ [آل عمران: ١١٠].

ويستحيل أبدًا، أن تكون هذه الأمة التي أخبر الله -تبارك وتعالى- أنها خير أمة أخرجت للناس يستحيل أن تكون كما تقول بعض الطوائف: إن المهاجرين والأنصار كلَّهم ارتدُّوا إلا ثلاثة(''.

الذين يرتدون جميعًا ولا يبقىٰ منهم إلا ثلاثة لا يقول الله فيهم إنهم خير أمة أخرجت للناس.

وقال النبي ﷺ: «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحدِ ذهبًا، ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه"<sup>(٣)</sup>.

وقال الرسولﷺ: «يدعىٰ نوحٌ يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول الله له: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من الله له: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير، فيقول الله لنوحٍ: من يشهد لك أنك بلغت؟ فيقول: محمدٌ وأمته، فيشهدون لنوح -عليه الصلاة والسلام- قال النبي ﷺ: وذلك عند قول الله -تبارك وتعالى-: ﴿ كَذَلِكَ جَعَلْتَكُمُ أَمَدَةً وَسَطًا لِنَكَوُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣]».

ثم قال النبي على مفسّرًا هذه الآية: «الوسط: العَدلُ»(٣).

وكذلك من الأمور التي تدلَّ على عدالة أصحاب النبي ﷺ بشكل مجمل وعام، ما قام به أهل العلم من تمحيص الروايات التي رواها أصحاب النبيﷺ، فما وجدوا صحابيًّا كذب كذبة واحدةً على النبيﷺ بل مع ظهور البدع في آخر عهد الصحابة هِشَهُ

<sup>(</sup>١) أصول الكافي (٢/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، فضائل الصحابة، باب: قول النبي لو كنت متخذًا خليلًا...، حديث (٣٦٧٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري كتاب التفسير، باب: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا ﴾، حديث (٤٤٨٧).

لَم يكن صحابي واحدٌ من أولئك القوم قطُّ، وهذا دليلٌ على أن الله اصطفاهم واختارهم لصحبة نبيهﷺ(۱).

ثُمَّ كذلك لابد من التنبيه على أمر مهم، وهو أنه لا يلزم من العدالة العصمة، نحن وإن كنا نقول بعدالة أصحاب النبي فلله وكننا لا نقول بعصمتهم فهم بشر، وقد قال النبي فلله «كل ابن آدم خطَّاءً» (٢٠) فهم من أو لاد آدم خطَّاءون يخطئون ويصيبونَ، وإن كانت أخطاؤهم مغمورة في بحور حسناتهم -رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم.

قال العلامة ابن عبد البر كَغَلَلْلهُ: أجمع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم عدولٌ <sup>(٣)</sup>.

وقال ابن حجر العسقلاني كَثَلَقَة: اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، ولَم يخالف في ذلك إلا شُذوذ من المبتدعة (<sup>1)</sup>.

وكذا نقل العراقيُّ، والجوينيُّ، وابن الصلاح، وابن كثير، وغيرهم إجماع المسلمين على أن أصحاب النبيﷺ كلهم عدولُ (°).

(١) قال حبد الله بن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد، فوجد قلب محمد على خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فلله فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فبعلهم وزراء نبيه، يقاتلون على دينه... رواه الإمام أحمد في مسنده (٢٩٩/١)، وقال العلامة أحمد شاكر: إسناده صحيح، المسند بتحقيقه رقم (٣٦٠١)، وقال المحدث العلامة الألباني في تخريج الطحاوية (ص٤٤٠): حسن موقوقا، أخرجه الطيالسي وأحمد وغيرهما بسند حسن، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، واشتهر على الألسنة مرفوعا، وفي سنده كذاب، والصحيح وقفه، وهما مخرجان في الضعيفة (٣٥٣-٥٣٣).

(۲) مسند أحمد (۳/ ۱۹۸).

(٣) الاستيعاب (١/ ٨).

(٤) الإصابة (١/ ١٧).

 (٥) انظر تفصيل ذلك في كتاب صحابة رسول 協勤 في الكتاب والسنة ، الباب الرابع مبحث عدالة الصحابة. قال الخطيب البغدادي تَعَمَّلَتُهُ: على أنه لو لَم يرد من الله وَ الله وَ ورسوله فيهم شيءٌ مما ذكرناه (١٠)؛ لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال، وقتل الآباء والأولاد، والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين القطع على عدالتهم، والاعتقاد على نزاهتهم، وأنهم أفضل من المعدلين والمزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين (١٠).



<sup>(</sup>١) يقصدُ الأدلة التي ذكرها والتي تدلُّ على عدالة الصحابة.

<sup>(</sup>٢) الكفاية في علم الرواية (ص٩٦).

حقبة من التاريخ

111

الفصل الثاني:

من طعن في عدالة الصحابة

### المبحث الأول: ماذا يريد الطاعنون في أصحاب محمد ﷺ

يمكننا أن نقسم الطاعنينَ في أصحابِ محمد على إلى قسمين:

القسم الأول: من يطعنونَ فيهم لشبهة وقعت لهم مما ذكرناه سالفًا، وبسبب تلبيس علماء السوء عليهم.

القسم الثاني: من يطعنون فيهم، لأنهم نقلة هذا الدين، نقلة القرآن والسنة، فإذا لم نثق بنقلة القرآن والسنة التالي لن نثق بما نقلوه لاحتمال أنهم زادوا فيه أو نقصوا، وذلك لعدم عدالتهم، وهذا هو الخطر الحقيقي، لأن المحصَّلة النهائية هي الطعنُ في دين الله لعدم الثقة بالنقلة.

قال أبو زرعة الرازي كَذَلَلْهُ - في كلماتٍ لو خُطَّت بماء الذهب لما كان كثيرًا-: إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب رسول الله فل فاعلم أنه زنديقٌ وذلك أن القرآن عندنا حَقٌّ، والسُّنَة عندنا حَقٌّ وإنما نقل لنا القرآن والسنن أصحاب محمد على وهؤلاء يريدون أن يجرحُوا شهودنا، ليبطُلوا الكتاب والسُّنة، والجرحُ بهم أولى وهم زنادقة (۱).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق لابن عساكر (٩٥/ ١٤١).

## المبحث الثاني: الفرق التي طعنت في عدالة الصحابة، وحججهم

الذين طعنوا في عدالة أصحاب النبي على أربعُ فرقٍ:

الفرقة الأولى: الشيعة.

الفرقةُ الثانية: الخوارجُ.

الفرقة الثالثة: النواصبُ.

الفرقة الرابعةُ: المعتزلةُ.

وحججهم في طعنهم في أصحاب النبي على ما يأتي:

أولًا: وقوع المعاصي من بعض أصحاب النبي على.

ثانيًا: قالوا: من الصحابة مَن هو منافقٌ بنصِّ القرآن والسُّنة.

ثالثًا: قالوا: يلزمُ من العدالة المساواةُ في المنزلةِ، وإذا كانت المساواةُ في المنزلة

منفيَّةٌ عندنا جميعًا، فكذلك العدالة تكونُ منفيةً.

رابعًا: قالوا: لا يوجد دليل على عدالة كلِّ أصحاب النبي ﷺ.

وخلاصة الجواب عن هذه الحجج الواهية، ما يأتي:

\* أما وقوعُ المعاصي من بعضهم:

فقد ذكرنا أن وقوعَ المعاصي، لا يضرُّ بعدالتهم، وإنما نقولُ: هم عدولٌ وغير معصومين .

\* وأما قولهم: إن من الصحابة من هو منافقٌ:

فهذا كذبٌ، والمنافقون ليسوا من الصحابة، فتعريف الصحابي هو: من لقي النبي على الله ولا ماتوا النبي الله مؤمنين، ولا ماتوا على المتعربة ولا ماتوا على الإيمان فلا يدخلون تحت هذا التعربف.

## \* وأما قولهم: يلزم من العدالة أن يتساووا في المنزلة:

فهذا غير صحيح، ولا يلزم، بل نحن نقول عدولٌ وبعضهم أفضل من بعض، فأبو بكر أفضل من بعض، فأبو بكر أفضل من جميع أصحاب النبي على وبعده على وبعده على المشرة، ثم يأتي أهل بدر، فأهل بيعة الرضوان وهكذا، فالقصدُ: أن الصحابة لا يتساوون في الفضل، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا لَكُمُّ أَلَّا نَبْفَعُ أَفِ سَيِيا إِللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

وإذا كان الأنبياء لا يتساوون في الفضل ، كما قال تعالى: ﴿ ﴿ يَلِكَ الرُّسُلُ فَضَلَنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعِينَ ﴾ [البقرة:٢٥٣]. فالصحابة كذلك.

\* أما قولهم: إنه لا يوجدُ دليلٌ على عدالة كلِّ الصحابة:

فقد مرت بعض الأدلة من القرآن والسُّنة علىٰ عدالتهم ولا شك أنهم قد استدلوا ببعض الأدلة.

ولكن نحن ندكر قبل ذكر هذه الأدلة قول الله على: ﴿ هُوَ اَلَذِى َ أَنَلَ عَلَيْكَ الْكِنَبَ مِنْهُ عَلِيْكُ ثُعَكَمْتُ هُنَّ أَمُّ الْكِنْدِ وَأَخْرُ مُتَشْدِهِكُ قَامًا اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ زَيْجٌ فَيَنْجُونَ مَا تَشْبَهُ مِنْهُ اَبْيَغَاءَ الْفِتْمَةِ وَاَبْتِهَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَصْلَمُ تَأْوِيلُهُ وَإِلّا اللَّهُ وَالرَّسِحُونَ فِي الْهِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عُكُلِّ مِنْ عِنْدِرَيْنَا وَكَانِّ مُكَالِّهُ الْوَلُوا الْأَلْمِي ﴾ [آل عمران:٧].

وفيما يأتي تفصيلُ هذه الشبهات والرد عليها.

حقبة من التاريخ

(197)

الفصل الثالث

شبهات حول الصحابة وردها

# الشبهة الأولى: حديث النبي ﷺ عن الحوض

قالوا: قال النبي ﷺ: " يردُ عليَّ رجالٌ أعرفهم ويعرفونني فيذادُونَ عن الحوضِ، فأقولُ أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثُوا بعدك (' ' .

وهذا الحديث له طرقٌ كثيرةٌ ورواياتٌ كثيرةٌ منها:

الرواية الأولى: «إني على الحوض حتى أنظر من يرد عليَّ منكم، وسيؤخذ أناس دوني، فأقول: يا رب مني ومن أمتي، فيقال: أما شعرت ما عملوا بعدك، والله ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم»، قال ابن أبي مليكة -أحدُّ رواة الحديث- اللهم إنا نعوذُ بك أن نرجع على أعقابنا(٢).

والرواية الثانية: «أنا فرَطُكُم على الحوض<sup>(٣)</sup> ولأنازعنَّ أقوامًا، ثم لأغلبَنَّ عليهم فأقولُ: يا رب، أصحابي أصحابي، فيقالُ: إنك لا تدري ما أحدثو! بعدك،<sup>١)</sup>.

وتوجيه الرد على هذه الشبهة:

أُولًا: إن المراد بالأصحاب هنا، هم المنافقون الذين كانوا يظهرون الإسلام في عهد النبيﷺ كما قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿إِذَا كِمَآكَ ٱلْمُنْفِقُونَ قَالُوا نَشَهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَاللّهُ يَعْلَمُهِإِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَكَلْدِبُورَكَ ﴾ [المنافقون: ١].

وهم من المنافقين الذين لَم يكن يعلمهم النبي ﷺ، كما قال –جل وعلا–: ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّرَكَ الْأَغْرَابِ مُنَافِقُونَّ وَمِنْأَهْلِ الْمَدِينَةُ مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ لَانَعَلْمُهُمُّ تَّخَنُ نَعْلَمُهُمَّ سَنْعَلِنَهُمُ مَّرَّدَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوكَ إِلَىٰعَلَابٍ عَظِيمٍ ﴾ [النوبة:١٠١].

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري كتاب التفسير، باب : ﴿كُمَابَدَأَنَا أَوْلَ خَـلَقٍ نُعِيدُهُۥ ﴾، حديث (٤٧٤٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري كتاب الرقاق، باب: في الحوض، حديث (٢٥٩٣).

<sup>(</sup>٣) فرطكم؛ أي: أسبقكم.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ، كتاب الطهارة، باب: استحباب إطالة الغرة، حديث (٢٤٩).

حقبة من التاريخ

فهؤلاء من المنافقين الذين كان يظنُّ النبي ﷺ أنهم من أصحابه، ولَم يكونوا كذلك.

ثانيًا: المراد بهم الذين ارتدُّوا بعد وفاة النبيﷺ، فقد ارتدَّ كثير من العرب بعد وفاتهﷺ، فأولئك الذين كان النبيﷺ يقول: «أصحابي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لَم يزالوا مرتدين على أدبارهم منذ فارقتهم».

فجعله النبي على المعنى اللغوي، لا على المعنى اللغوي، لا على المعنى الاصطلاحي؟ لأن عبد الله بن أبي ابن سلول، رأس المنافقين، وكان ممن فضحه الله -تبارك وتعالى-، وممن أظهر نفاقه جهرةً.

رابعًا: قد يراد بكلمة أصحابي كل من صحب النبي ﷺ على هذا الطريق ولو لَم يره، ويدلُّ على هذا رواية: «أمتي» أو: «إنهم أمتي».

وأما قول النبي ﷺ: «أعرفهم»، فالنبي ﷺ قد بين أنه يعرفُ هذه الأمة، فقيل له: يا رسول الله ، كيف تعرفهم، ولم ترهم؟ فيقول: «إني أعرفهم من آثار الوضوء»(٢٠).

(١) صحيح البخاري، كتاب التفسير باب: قوله : ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْهِ مَرْأَسَتَغَفَرْتَ لَهُمْ ﴾، حديث (٤٩٠٥).

(٢) صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، حديث (٢٤٩) وهذا نصه: عن أبي هريرة: أن رسول الله أنه المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا»، قالوا: أولسنا إخواننك يا رسول الله، قال: «أنتم أصحابي، وإخواننا المدين لم يأتوا بعده، فقالوا: كيف تعرف من لَم يأتو بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: «رأيت لو أن رجلًا له خيلٌ غرَّ محجلةً بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟» قالوا: بل

ويؤكد هذا فهم ابن أبي مليكة راوي الحديث عندما قال: اللهم إنا نعوذُ بك أن نرجعَ على أعقابنا وهو من التابعين.

وهذا الحديث لا يستدلُّ به الخوارجُ ولا النواصب ولا المعتزلةُ، وإنما يستدل به الشيعة على ارتداد أصحاب النبيﷺ.

فيقال لهم: وما الذي يخرج عليًّا والحسن والحسين وغيرهم من أهل بيت النبي ﷺ؟ ما الذي يمنع أن يكونوا من الذين ارتدوا؟

ونحن لا نقول بردتهم –وحاشاهم– بل نحن نقول بإمامتهم، ونقول بأنهم من أهل الجنة، كما قال النبيﷺ عن علي ﴿ لما كانوا علىٰ حراء : «اثبت حراء، فإنما عليك نبيٌّ أو صديقٌ أو شهيدٌ»<sup>(۱)</sup> وكان عليٌّ مع النبيﷺ وهو من أهل الجنَّة.

وثبت عن النبي ﷺ أنه قال عن الحسن والحسين «سيدا شباب أهل الجنة»(٢).

فإن قال الروافض: إن أبا بكر، وعمر وأبا عبيدة، وغيرهم من أصحاب النبي الله عن الدون عن الحوض.

فما الذي يمنع النواصب، أن يقولوا: إن عليًّا أيضًا، ممن يذادُ عن الحوضِ؟ وإن قبل: ثبتت فضائل لعلى؟!

فسيقال: ثبتت فضائل أكثر منها لأبي بكر وعمر.

#### \* \* \*

يا رسول الله، قال: «فإنهم يأتون غرًّا محجًّلينَ من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادنًّ رجالٌ عن حوضي، كما يذاد البعير الضال ، أناديهم: ألا هلم، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: سُحْضًا سُحقًا».

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل طلحة والزبير حديث (٢٤١٧).

 <sup>(</sup>۲) جامع الترمذي، كتاب المناقب، باب: مناقب الحسن والحسين حديث (٣٧٦٨)، وسنن ابن ماجه
 المقدمة، باب: فضل علي بن أبي طالب حديث (١١٨)، ومسند أحمد حديث (١٠٦١٦).



## الشبهة الثانية: الله تعالى لَم يمدح جميع الصحابة

في قول الله تعالى: ﴿ تُحَمَّدُ رَمُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدَّاهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّا يَيْنَهُمُّ تَرَبَهُمْ رُكُمًا شِحْمًا يَبْتَغُونَ فَضَلا مِنَ اللَّهِ وَرِضُونَ أَشِيمَا هُمَّ فِي وَجُوهِ هِد مِنْ أَثْرِ الشَّجُودُ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرِيَةُ وَالشَّرِيعَ أَنْ أَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُمُ فِي التَّوْرِيةُ وَالشَّرِيعَ أَنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامْنُواْ وَعَيلُواْ الصَّلِيحُتِ مِنْهُم تَغْفِرَةً وَلَجَرَّا عَظِيمًا ﴾ [الفتح: ٢٩].

ظاهر هذه الآية مدحٌ لأصحاب النبي ﷺ ولكن قال الله ﷺ في الآية التي التي الله الله ﷺ في الآية التي ذكرناها قبل قليل: ﴿ هُو ٱلَذِينَ أَزَنَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْكِ مِنْهُ ءَايَثُ تُحْكَمَنَتُ هُنَّ أَمُّ ٱلْكِنْكِ وَأَمُّرُ مُتَشَنِّهِكُ أَنَّ اللَّهِ اللهِ عَلَيْ مَنْ أَيْفَاءَ ٱلْمِشْنَةِ وَٱلْبَعْقَةَ تَأْمِلِهُ وَمَا يَسْلَمُ مُتَشَنِّهِكُ إِنَّا أَنْهُ أَنَّ اللَّهِ مَنْ عَنْدِ رَبَناً وَمَا يَشَكَبُهُ اللَّهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مِنْ عِنْدِ رَبَناً وَمَا يَشَكُرُ إِلَّا ٱوْلُوا ٱلْأَلْبَ فِ ﴾ تَأْمِيلُة إِلَّا اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى مِنْ عِنْدِ رَبَناً وَمَا يَشَكُرُ إِلَّا ٱوْلُوا ٱلْأَلْبَ فِ ﴾ [ال عمد ان ۷].

فذهب الطاعنون في أصحاب النبي إلى آخر كلمات في هذه الآية الكريمة، وهي قول الله -تبارك وتعالى-: ﴿ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ مِنْهُم ﴾. فقالوا: (منهم) ، (مِن): هنا للتبعيض، فالله وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، فبعضهم يدخلُ وبعضهم لا.

وهذا من التلبيس والكذب، بل إن بعضهم تجاوز هذا الأمر ونقل إجماع المفسرين على أن (من) هنا تبعيضيَّة؛ أي: من بعضهم(١).

وهذا كذبٌ لأمور كثيرة منها:

أولًا: إن (من) هنا على قول علماء التفسير ليست للتبعيض، وإنما (منهم) تأتي على معنيين:

<sup>(</sup>١) ثم اهتديد ، للمتشيع التيجاني (١١٧).

المعنى الأول: من جنسهم وأمثالهم كما قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿ فَإِلَى وَمَن يُعَلِّمْ مُرُمَّنِ اللَّهِ فَهُو خَلُا لَهُ عِنسَدَ رَقِيقًهُ وَأُحِلَّتَ لَكُمُ الْأَقْدَمُ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمُ مَّ أَلَاَقُدَمُ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمُ مَّ أَلَاَقُدَمُ إِلَا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمُ مَّ فَاجْتَكِبُوا اللَّهِ فَهُو كَاللَّهِ مِن الْأَوْثَانِ وَلَيْحَالِكُمُ اللَّهِ وَلِي اللهِ اللهِ عني الله -تبارك وتعالى- أن نجتنب بعض الأوثان، ونترك بعضها لا نتجنبها، بل المطلوب أن نجتنب جميع الأوثان، فقول الله: ﴿ فَا يَتَمَكِيبُوا الرِّحْسَ مِن اللَّوْثِينَ ﴾ أكوثوني ﴾ أو المجنبوا الرجس من أمثال هذه الأوثان.

المعنى الثاني: أو تكون (من) هنا مؤكدة، كما قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿ وَنُنْزِلُ مِنَ الْفُرْءَانِ مَا هُوَ سُفَاءٌ وَرَحْمُّةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ [الإسراء: ٨٨]. ليس معناها أن بعضه شفاء ورحمةٌ وبعضه الآخر ليس كذلك، بل القرآن كله شفاء ورحمةٌ، فرامن) مؤكدة؛ أي: أن القرآن كُلَّه شفاءٌ ورحمةٌ، فكذلك هذه الآية.

فقول الله -تبارك وتعالى-: (منهم)؛ أي: من أمثالهم، أو منهم للتأكيد عليهم ﴿ اللَّهُ عَلَّمُهُمْ .

ثانيًا: لننظر إلى سياق الآية، كلها مدخ ليس فيها ذمِّ لبعضهم، بل مدح لكلهم، كما قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿ أَشِدَاءُ عَلَى الكُمَّارِ رُحَمَّاءُ يَنْتُمُ مُّ رَبَّهُم رُقَّمًا سُجَّدًا ﴾ فزكىٰ الله ظاهرهم، بالسجود والركوع والذل له، وزكىٰ باطنهم في قوله -تبارك وتعالى-: ﴿ يَبْتَعُونَ فَضَّلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضَوْنَا﴾. لا كما قال عن المنافقين: ﴿ إِنَّ المُنْفِقِينَ يُخْلِيمُونَ الله وَهُو خَلِيمُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَوةِ قَامُوا كُسَالَى يُراّءُونَ النَّاسَ وَلا يَذَكُرُونَ الله إِلاَ قَلِيلًا ﴾ . [انساه: ١٤٢].

انظر كيف وصف المنافقين لَم يُزُكِّ باطنهم، بل كذَّبَهُم في باطنهم، مع أن ظاهرهم أنهم يصلون مع المؤمنين، أما أصحاب النبي ﷺ فإن الله -تبارك وتعالى-قال: ﴿يَبْتَخُونَ فَضَلَامَنَ اللَّهِ وَيَضَدَنَا ﴾.

والقول بأن (منهم)؛ أي: من جنسهم، أو للتأكيد على حالهم قول جمهور المفسرين، بل كل المفسرين من أهل السنة فيما أعلم، كالنسفي، وابن الجوزي، وابن الأنباري، والزمخشري، والزجاج، والعكبري، والنيسابوري، وابن كثير،



والطبري، وغيرهم، كل هؤلاء لما تكلموا عن هذه الآية، قالوا: إن (من) هنا مؤكدة أو مجنسَةٌ، وليست تبعيضية كما يدَّعي بعضهم (١٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وانظر: إعراب القرآن وصرفه وبيانه، لمحمود صافي (ج٢٥/٢٦ ص ٢٧٢).

## الشبهة الثالثة: أغضبوا النبي في عمرة الحديبية

بعد أن عقد النبي على صلح الحديبية مع قريش ورجع وكم يعتمر، أمر أصحابه أن يحلقوا وينحروا فلم يستجيبوا لأمره فغضبَ لأجل ذلك، فقال بعض الناس: إن من يغضب النبي على يعضب النبي الله يتعديل أن يكون عدلًا.

والجواب: ذكر حال الصحابة يوم الحديبية.

يقول عروة بن مسعود لقريش: «أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت ملكًا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدًا، والله إن يتنخّم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم، وما يحدون النَّظَر إليه تعظيمًا له...» (١).

فالأمر ليس معصية من أصحاب النبي الله ولكنه كان لهم شوق لبيت الله الحرام، وتمنَّوا لو غير النبي ﷺ رأيه، أو أن ينزل الله -تبارك وتعالى - شيئًا من الوحي يأمر النبي ﷺ أن يدخل مكة، ولذلك تأخروا في تنفيذ أمر النبي ﷺ.

والذي يدل على هذا حكمة أم سلمة ﴿ فَا وَارضاها، وذلك لما رأت هذا الأمر قالت للنبي ؛ فاحلق أنت وانحر هديك.

فخرج النبي على فحلق ونحر هديه، وعند ذلك حلق ونحر جميع الصحابة دون أمر جديد؛ إذن ، الأمر لَم يكن معصية فبمجرد أن رأوا النبي الله حلق ونحر علموا أن الأمر قد انتهى وأنه لا مجال للرجوع، فحلقوا ونحروا واستجابوا لأمر الله -تبارك وتعالى- حيى أنزل الله -تبارك وتعالى- فيهم: ﴿ ﴿ لَمَتَدَ رَضِ كَاللّهُ عَنِ اللّهُ وَيَبِيرِ إِذَ

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد (٢٧٣١-٢٧٣٢).

يُمَايِعُونَكَ تَحَتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ [الفتح: ١٨].

وأنزل قوله -تبارك وتعالى-: ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَمَهُ وَ أَشِدَّاهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَّاهُ يَيْتُهُمُّ وَيَوْمِهُ وَيَقْهُ مِنَ اللَّهُ وَرَضَاهُ اللَّهُ وَيَشْرَا اللَّهُ وَيَعْدَلُ مِنَ اللَّهُ وَيَعْدُوهُ وَاللَّهُ فَي وَجُوهِ هِم مِنْ أَثْرِ السُّجُودُ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَيَةُ وَمَثْلُهُمْ فِي التَّوْرَيَةُ وَالسَّتَفَاظُ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ عَلَى سُوقِهِ وَيَالتَّوْرَ وَهُمُ اللَّمُقَادُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَعْفِرةً وَأَجْرًا عَلَى سُوقِهِ عَظِيمًا ﴾ [الفتح: ٢٩].

ثم كذلك نقول إن هذا الأمر لَم يستدل به إلا الشيعة، فالنواصب والخوارج والمعتزلة لَم يستدلوا بهذا الحديث.

فنقول للشيعة: أعلي كان معهم أم لا؟

بإجماع السُّنة والشيعة أن عليًّا ﴿ كان معهم، بل هو الذي كتب كتاب الصلح بين النبي الله وسهيل بن عمرو، وعلى كذلك لَم ينحر ولَم يحلق، فما كان ذمًّا لأصحاب النبي في فهو ذَمَّ لعلي ﴿ ونحن نقول بعدم الذمِّ لعلي ولا لأصحاب النبي اللهِ وعلي تكلك هنا رفض أمر النبي الله بمحو اسمه، فهل يُذَمُّ على ذلك؟!

# الشبهة الرابعة: زعمهم: أن النبي لعن من تخلف عن جيش أسامة وأن أبا بكر وعمر تخلفا عنه

قالوا: إن النبي ﷺ جهَّزَ جيشَ أسامة، وكان من ضمن الجيش: أبو بكر، وعمر، وأبو عبيدة وجُلُّ الصحابة وقال النبيﷺ: العن الله من تخلف عن جيش أسامة».

فلما مات النبيﷺ خرج جيش أسامة، فلم يخرج معه أبو بكر ولا عمر، قالوا: فهما ملعونان على لسان رسول الشﷺ.

والجواب:

أُولًا: نقول: هذا كذبٌ فإنه لَم يثبت عن النبي ﷺ أنه قال: لعن الله من تخلف عنه، نعم جهز النبيﷺ جيش أسامة ولكن لَم يلعن من تخلف عنه.

ثانيًا: لَم يكن أبو بكر الصديق من ضمن جيش أسامة، كيف وأبو بكر الصديق كان يصلي بالمسلمين في مرض النبي ﷺ اثني عشر يومًا، فكيف يخرجه ويأمره بالصلاة أيضًا؟!

أما عمر: فكان من ضمن جيش أسامة، فلما توفي النبي رضي الله وكم يخرج بعد جيش أسامة ذهب أبو بكر الصديق لأسامة بن زيد فسأله أن يبقي عمر، ليستشيره في أموره.

وهذا من عظيم خلق أبي بكر الصديق، وإلا فإنه يستطيع أن يبقيَ عمر بن الخطاب بدون إذن أسامة -رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين-.

فإذن له فبقي عمر مع أبي بكر الصديق.

فهذه قصة أسامة ، لا كما يدعون<sup>(١)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ الطبري (٢/ ٤٢٩)، والكامل (٢/ ٢١٥)، والبداية والنهاية (٥/ ٢٠٣)، وما بعدها.



## الشبهة الخامسة : قتل خالد بن الوليد لمالك بن نويرة

لما توفي النبي ﷺ ارتدَّ كثيرٌ من العرب عن دين الله، فأرسل أبو بكر الجيوش لمحاربة المرتدين، وكان من أولئك القادة العظام خالد بن الوليد ، أرسله أبو بكر الصديق لقتال مسيلمة الكذاب الذي ادعىٰ النبوة، وانتصر خالد بن الوليد ، في معركة عظيمة يقال لها: معركة الحديقة.

وبعد ذلك صال خالد بن الوليد في القبائل العربية التي ارتدت عن دين الله -تبارك وتعالى - إن عادوا إلى الدين وإلا قاتلهم -رضي الله تبارك وتعالى عنه-، وكان من الذين جاءهم خالد بن الوليد قوم مالك بن نويرة، وكانوا قد منعوا زكاة أموالهم لَم يدفعوها لأبي بكر الصديق، بل لَم يدفعوها أصلًا.

فجاءهم خالد بن الوليد، فقال لهم: أين زكاة الأموال؟ مالكم فرقتم بين الصلاة والزكاة؟ فقال مالك بن نويرة: إن هذا المال كنا ندفعه لصاحبكم في حياته فمات، فما بال أبي بكر؟ فغضب خالد بن الوليد، وقال: أهو صاحبنا وليس بصاحبك، فأمر ضرار بن الأزور بضرب عنقه.

وقيل: إن مالك بن نويرة قد تابع سجاح التي ادعت النبوة (١).

وهناك رواية وهي: أن خالدًا ، لما كلمهم وزجرهم عن هذا الأمر وأسر منهم من أسر، قال لأصحابه: ادفئوا أسراكم، وكانت ليلة باردة، وكان من لغة ثقيف، ادفئوا الرجل، يعني: اقتلوه، فظنوا أن خالدًا يريد القتل فقتلوهم بدون أمر خالد بن الوليد .

أي الأمور الثلاثة حصل: فإن قتلهم كان حقًّا أو كان تأويلًا، وهذا لا يعاب عليه.

 <sup>(</sup>١) قال ابن طاوس من علماء الشيعة: ارتدت بنو تميم والزيات، واجتمعوا على مالك بن نويرة اليربوعي،
 انظر فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب (ص١٠٥).

وأما قولهم: إن خالد بن الوليد بعد أن قتل مالك بن نويرة، دخل على زوجته في نفس الليلة فهذا كذب فبعد أن قتل خالد بن الوليد من قتل وسبى منهم، استخلص زوجته لنفسه وهي من السبي، ولكن أن يكون قد دخل عليها من أول ليلةٍ أو أنه قتله من أجل زوجته، فهذا كله كذب(١).

خالد بن الوليد الله المجاهد في سبيل الله يقول: لأن أصبح العدو في ليلةِ شاتيةٍ أحبُّ إلى من أن تهدى إلى فيه عروسٌ، أو أبشر فيها بولد (٢٠).

فلقد كان من القادة العظام الذين قال فيهم النبي ﷺ: «خالد سيف من سيوف الله، سَلَّهُ على المشركين» (٣).

ولذلك لما وقع من خالد هذا الأمر وهو قتل مالك بن نويرة ومن معه، قال عمر ابن الخطاب لأبي بكر: اعزل خالدًا فإن في سيفه رهقًا.

فقال أبو بكر: لا والله ، إنه سيفٌ سله الله على المشركين.

وإن كانوا ينكرون على أبي بكر أنه لَم يقتل قاتل مالك بن نويرة، فما بال علي لَم يقتل قتلة عثمان وعثمان من أصحاب رسول الله وصهره وخليفة المسلمين، ومالك ابن نويرة مشكوكٌ في إسلامه، فإن كان عليٌّ معذورًا، فأبو بكر معذورًا.

ولما التقيٰ عمر بن الخطاب بمتمم بن نويرة أخي مالك، فقال له: ماذا قلت في أخيك؟ قال متمم:

وكنَّا كَنُـنْهَانِي جذيمة حِقْبَةٌ من الدَّهر حتى قيل: لن يتصدعا

(١) انظر البداية والنهاية (٦/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (٧/ ١١٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب: مناقب خالد بن الوليد، حديث (٣٧٥٧)، الفقرة الأولى من الحديث والحديث رواه ابن عساكر كاملًا (٨/ ١٥)، وانظر السلسلة الصحيحة حديث (١٢٣٧)، وانظر: تاريخ الطبري أحداث سنة (١١هـ) ذكر البطاح وخبره، والبداية والنهاية خلافة أبي بكر، فصل: مقتل مالك بن نويرة.

# فلما تفر رَّقنا كأن ومالكًا لطول اجتماع كم نبت ليلةً معا

فقال عمر: والله، لوددت أن أرثي أخي زيدًا بمثل ما رثيتَ أخاكَ.

فقال متمم: لو مات أخي على مثل ما مات عليه أخوك ما رثيته (١).

قال عمر: ما عزاني أحد في أحي بمثل ما عزيتني.

وكان زيد قد استشهد في معركة اليمامة في قتال المرتدين من بني حنيفة.



<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ لابن الأثير (٢/ ٢٤٢) بتصرف.



# الشبهة السادسة : قتل معاوية لحجر بن عدي

قالوا: إن معاوية قتل الصحابي حجر بن عدي ظلمًا.

قلت: حجرُ بن عدي اختلفَ فيه، هل هو صحابيٌّ أو تابعيٌّ؟

وجمهور أهل العلم على أن حجرًا تابعي وليس بصحابي، وهذا قول البخاري وأبي حاتم الرازي، وابن حبان وابن سعد، وخليفة بن خياط، وغيرهم، قالوا: إن حجر بن عدي كان تابعيًّا وليس من الصحابة(١٠).

## لماذا قتل معاوية حجر بن عدي؟

حجر بن عدي كان من أتباع علي بن أبي طالب، وكان ممن قاتل معه في صفين، وبعد تنازل الحسن لمعاوية واستقرار الأمر لمعاوية وسمي عام الجماعة، ولئ معاوية الكوفة زياد بن أبيه أو زياد بن أبي سفيان كما سيأتي.

ولا يخفى حال أهل الكوفة فهم الذين قتلوا عليًّا، وخانوا ابنه الحسن وغدروا بالحسين ثم قتلوه، وفي زمن عمر طعنوا في إمارة سعد ، وهم الذين طعنوا في إمارة الوليد بن عقبة، وفي إمارة أبي موسى الأشعري، بل لَم يرضهم أحدٌ قطُّ إلا بقوة السيف.

وكان زياد واليًا على البصرة من قبل علي الله فهو من ولاة على بن أبي طالب (٢٠). فلما صار معاوية خليفة تركه واليًا على البصرة وزاده الكوفة.

وحدث أن قام زياد فخطب الناس خطبة الجمعة، فيقال: إنه أطال في الخطبة فقام حجر بن عدي، فقال: الصلاة، والصلاة.

(١) الإصابة (١/ ٣١٣).

(٢) تاريخ خليفة بن خياط (ص٢٠١-٢٠٢).



فاستمرَّ زيادٌ في خطبته، فقام حجر بن عدي فحصبه بالحجارة، وقام أتباع حجر ابن عدي وحصبوه أيضًا بالحجارة وهو يخطبُ الناس يوم الجمعة ، فأرسل زيادٌ إلى معاوية بما وقع، فأمر معاوية بإرسال حجر بن عدي إليه، ثم أمر بقتله، لأنه أراد أن يثير الفتنة (١٠).

وأراد معاوية الله أن يقطع دابر الفتنة من أولها فقتله لهذا السبب، ولذلك لما قالت عائشة لمعاوية: لماذا قتلت حجر بن عدي؟ قال معاوية: دعيني وحجرًا، حتى نلتقي عندالله (٢٠).

ونحن نقول: دعوه وحجرًا حتى يُلْتَقِيا عند الله.



<sup>(</sup>١) الإصابة (١/٣١٣)، وسير أعلام النبلاء (٣/٤٦٣ -٤٦٦)، وانظر تفصيل ذلك في البداية والنهاية (٨/ ٥٢) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (٨/ ٥٥)، والعواصم من القواصم (ص٢٢٠)



## الشبهة السابعة: ظلم أبوبكر فاطمة في ميراثها

قالوا: بعد وفاة النبيﷺ جاءت فاطمة إلى أبي بكر الصديق تطلب ميراثها، من النبيﷺ فلم يعطها أبو بكر حقها.

والذين استدلوا بهذا الدليل هم الشيعة، واختلفوا في توجيه طلب فاطمة لفدكً<sup>(۱)</sup>.

فقال بعضهم: إن فَدَك إرثٌ من النبي على الفاطمة.

وقال آخرون: هي هبةٌ من النبي ﷺ وهبها فاطمة يوم خيبر.

أما على القول الأول: وهو أن فَدَكَ إرثٌ من النبي الله فالرواية الصحيحة فيها: إنه بعد وفاة النبي الله الله عنها النبي الله عنها النبي الله فدك وسهم النبي الله من خير وغيرها.

فقال أبو بكر الصديق: إني سمعت رسول الش الله يقول: «إنا لا نورثُ، ما تركناه صدقة» (٢) أو: «ما تركناه صدقة» (٢) أو: «ما تركناه صدقة» (٢) أو: «ما تركناه على صدقة» (٢)

هكذا أخبر أبو بكر فاطمة، وفي رواية عند أحمد: «إنا معشر الأنبياء لا نُورَثُ» (°). ولكن الرواية التي في الصحيحين: «إنا لا نورثُ ما تركناه صدقةٌ»، فوجدت (١)

<sup>(</sup>١) فدك: اسم لأرض غنمها النبيﷺ من اليهود في خيبر.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ، كتاب الجهاد والسير، باب: حكم الفيء، حديث (١٧٥٧).

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب فرض الخمس، باب: فرض الخمس حديث (٣٠٩٣)، وصحيح مسلم ، كتاب الجهاد والسير، باب: قول النبي لا نورث حديث (١٧٥٩).

 <sup>(3)</sup> متفق عليه: صحيح البخاري كتاب المناقب، باب مناقب قرابة رسول ا會 繼 حديث (٣٧١٢)،
 وصحيح مسلم كتاب الجهاد والسير، باب: قول النبي 繼: لا نورث، حديث (١٧٥٨).

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد (٣/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٦) أي: غصبت.



فاطمة والشفط على أبي بكر الصديق.

فإما أنها تدَّعي أنه أخطأ في فهمه لقول النبي ﷺ، أو أنه أخطأ في سماعه، وهي استدلَّت بالعموم في قول الله : ﴿ يُوسِيكُو اللهُ فِيَ الْوَلَكِ حَمَّمٌ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَقْلِ اللَّانَدَيَنَ فَالِهُ وَلَيْ وَلِكُونَ اللهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللهُ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ وَلِكُونَ اللهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَهُ وَلِكُونَ اللَّهُ مُعَلَّا اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَكُونَ اللَّهُ اللهُ وَلَهُ وَلَدُ وَلَهُ وَلَدُونَ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللهُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِمُ اللهُ اللهُ

وأهل السُّنة في هذه المسألة لا يبحثون عن عذر لأبي بكر، وإنما يبحثون عن عذر لفاطمة، لأنهم يرون أن أبا بكر يستدلُّ بحديثِ سمعه من النبيﷺ رواه أبو بكر وعثمان، وعمر، وعليٌّ نفسه، والعباس، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، والزبير بن العوام، كل هؤلاء رووا الحديث عن النبيﷺ: «إنا لا نورث، ما تركنا صدقة».

ففاطمة هشخ لما ما قبلت منه هذا الكلام، حاول أهل السنة أن يبحثوا عن عذر لفاطمة، لا لأبي بكر، لأنهم لا يرون أن أبا بكر هنا قد أخطأ في حق فاطمة.

وقالوا: غضبت على أبي بكر.

ونقول: ما يضرُّ أبا بكر إذا غضبت عليه فاطمةُ إن كان الله رضي عنه، فقد قال الله: ﴿ ﴿ لَمَدَّ رَضِى ۖ اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤَمِّينِ ۚ إِذْ يُبَايِمُونَكَ خَمَّتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزِلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَفْبَهُمْ مُتَمَّعًا فِرِيبًا ﴾ [الفتح:١٨].

وأبو بكر كان رأس المؤمنين الذين بايعوا النبي في ذلك اليوم، فمن رضي الله عنه ورضى عنه الرسول في لا يضره غضب من غضب.

وكذا نقول: لو جعل أي إنسان نفسه مكان أبي بكر وجاءته فاطمة ﴿ عَلَا لَهُ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل بالميراث وهو قد سمع النبي ﷺ يقول: لا نورث، فهل يقدم قول النبي المعصوم أو يقدم رضا فاطمة ﴿ عَلَى اللهِ عَلَى ال وكذا القول بأن فاطمة وجدت على أبي بكر.

الذي يظهر: أنه من زيادات الزهري وإدراجه، وليس من أصل الرواية.

ثم نردُّ على هذا الدليل بالتفصيل.

أما قولهم: إنه إرث.

فنقول: إن النبي ﷺ قال: «إنا لا نورثُ ما تركنا صدقةٌ»، بمعنىٰ الذي تركنا هو صدقة، ولذلك جاء في بعض طرق الحديث عند مسلم: «ما تركنا فهو صدقة».

وحرف البعض هذا الحديث، فقال: ما تركنا صدقة، فيجعلون (ما) نافية، أي: لَم نترك صدقة.

وأهل السنة يُجعلون (ما) هنا موصولة وهي الرواية الصحيحة التي في الصحيحين: «ما تركنا صدقة»، بالرفع ويؤكد هذه الرواية رواية: «ما تركنا فهو صدقة».

فالنبي لا يورث -صلوات الله وسلامه عليه-، بل على الصحيح إن الأنبياء جميعًا لا يورثون وهم يستدلون بقول الله -تبارك وتعالى- عن زكريا: ﴿ وَ إِنّي خِفْتُ ٱلْمَوَلِي مِن وَرَاّةِى وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَافِرًا فَهَبْ لِى مِن لَدُنكَ وَلِيًّا أَنْ ﴾ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَمْقُوبُ وَأَجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيبًا ﴾ [مريم:٥-٦].

قالوا هنا أثبت الوراثة، وأثبتها مرة ثانية فقال عن سليمان: ﴿وَوَرِيَّ سُلَيْمَنُ دَاوُدُّ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيَّةٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَصِيْنُ ﴾ [النمل:١٦].

وتفسير هاتين الآيتين ما يأتي:

أَمَّا الآية الأولى: وهي قول الله -تبارك وتعالى-: ﴿ يَرِفُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبُ ۗ ﴾، فنقول:

أولًا: إنه لا يليق برجل صالح أن يسأل الله -تبارك وتعالى - ولدًا، حتى يرث المال فقط، فكيف نرضى هذا لنبي كريم وهو زكريا أن يسأل ولدًا، لكي يرث ماله؟ ثانيًا: المشهور أن زكريا كان فقيرًا يعمل نجارًا(١٠).

<sup>(</sup>١) ففي الحديث: كان زكريا نجارًا صحيح مسلم كتاب الفضائل ، باب: زكريا التَّلِيُّةُ حديث: (٢٣٧٩).

فأي مال عند زكريا حتى يطلب من الله -تبارك وتعالى- أن يرزقه وارثًا، بل الأصل في أنبياء الله -تبارك وتعالى- أنهم لا يبقون المال، بل يتصدقون به في وجوه الخير.

ثالثًا: وهو ما يدلُّ عليه سياق الآية، وهو قول الله –تبارك وتعالى–: ﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ َالِ يَعۡقُوبُ ۖ ﴾، كم شخصًا في آل يعقوب؟ وأين يحييٰ من آل يعقوب؟

آل يعقوب: هم: موسىٰ، وداود، وسليمان ويحيىٰ، وزكريا، وأقوامهم، بل كان كل أنبياء بني إسرائيل من آل يعقوب، لأن إسرائيل هو يعقوب، فكيف ببقية بني إسرائيل من غير الأنبياء إذن فكم سيكون نصيب يحيىٰ؟

ثم إنه محجوب بالفرع الوارث، فلا شك أن قوله: ﴿ يَرِنْتِي وَيَوثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبُ ۗ ﴾ يرد على قول من يقول: إنه أراد وراثة المال، بل ذكر يعقوب، لأن يعقوب نبي وزكريا نبي، فأراد أن يرث النبوة والعلم والحكمة.

رابعًا: وهو قول النبي على الله الأنبياء لا نورثُ ، أو قوله: «إنا لا نورث ما تركنا صدقة»، وجاء في الحديث: «إنا الأنبياء لم يورثوا درهمًا، ولا دينارًا، وإنما ورثوا العلم»(١).

وأما الآية الثانية وهي قول الله -تبارك وتعالى -: ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ ﴾. فكذلك لَم يرث منه المال، وإنما ورث النبوة والحكمة والعلم لأمرين اثنين:

الأولُ: أن داود قد اشتهر أن له مائة زوجة، وله ثلثمائة سريَّة، أي: أمة، وله كثيرًا من الأولاد، فكيف لا يرثه إلا سليمان؟ بل إخوة سليمان أيضًا يرثون، فتخصيص سليمان يالذكر ليس بسديد، إن كان معه ورثة آخرون.

فلو كان الأمر إرثًا عاديًّا ما كان لذكره فائدة في كتاب الله، ولكان تحصيل حاصل، لأن إرث المال أمر عادي، والذي لا شك فيه أن الله أراد شيئًا آخرَ خصَّه

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود، كتاب العلم، باب: الحث على طلب العلم، حديث (٣٦٤١) وإسناده صحيح.

بالذكر، وهو إرثُ النبوة.

وأما قولهم: إنها هبةٌ وهديَّةٌ من النبي ﷺ وهبها لفاطمة يوم خيبر، فقد روى الكاشاني في تفسيره، أن النبي ﷺ بعد فتح خيبر وبعد أن أنزل الله -تبارك وتعالى-عليه: ﴿ وَمَاتِ ذَا ٱلْفُرِينَ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّيِيلِ وَلَا نُبُذِّرَ تَبَّذِيرًا ﴾ [الإسراء:٢٦]. فنادئ فاطمة فأعطاها فذك (١).

#### ولنقف قليلًا هنا:

أولًا: هذه القصة مكذوبة، ولَم تنزل هذه الآية في هذا الوقت، ولَم يعط النبي ﷺ لفاطمة –رضي الله عنها وأرضاها–، شيئًا بل الصحيح أن فاطمة طلبت فدك من باب الإرث لا من باب الهبة، وفتح خيبر في أول السنة السابعة، وزينب بنت النبي ﷺ توفيت في الثامنة من الهجرة (٢٠).

وأم كلثوم بنت النبي ﷺ توفيت في التاسعة من الهجرة (٢٠)، فكيف يعطي فاطمة ويدع أم كلثوم وزينب -صلوات الله وسلامه عليه-؟ فهذا اتهامٌ للنبي ﷺ أنه كان يفرِّقُ بين أولادﷺ.

ثم إن النعمان بن بشير لما جاء النبي على فقال: يا رسول الله إني قد وهبت ابني حديقة وأريد أن أشهدك فقال النبي على أولادك أعطيت؟» قال: لا، فقال النبي على جور» (٤٠).

فسماه جورًا، وذلك أن يفضِّلَ بعض الأولاد علىٰ بعض، فهذا النبي الكريم، الذي لا يشهد على الجور، هل يفعلُ الجور؟

أبدًا، بل نحن نُنزِّهُهﷺ.

<sup>(</sup>١) تفسير الصافي (٣/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (٢/ ٢٥٠)، والإصابة (٤/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (٢/ ٢٥٢)، والإصابة (٤/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم كتاب الهبات، باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة ، حديث (١٦٢٣).



ثم إن كانت هبةً، فإما تكون قبضتها أو لَم تقبضها.

فإن كانت قبضتها، فكيف جاءت تطالب بها، وإن لَم تكن قبضتها، فإن الهبة إن لَم تقبض فكأنها لَم تعط.

فعلى أي الأمرين سواء القول إنها إرثٌ أو القول إنها هبةٌ، فالقول ساقط، فهي لا إرثٌ ولا هبة.

والعجيبُ في هذا الأمر أنه بعد وفاة الصديق السلط استخلف عمر بن الخطاب، ثم عثمان، ثم استخلف على ، فلو فرضنا أن فدك لفاطمة سواء أكانت إرثًا أم هبة، فهي تدخل في ملك فاطمة المشطع، وهي ماتت بعد النبي الله السبعة أشهر، فإلى من تذهب فدك؟

تذهب إلى الورثة فعليٌّ له الربع لوجود الفرع الوارث، والحسن والحسين وزينب وأم كلثوم ﷺ لهم الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين.

ولما استخلف علي ﴿ لَم يعط فدك لأولاده، فإن كان أبو بكر ظالمًا وعمر ظالمًا وعثمان ظالمًا، لأنهم منعوا فدك أهلها، فِلمَ لا يتعدىٰ الحكم إلى علي، لأنه منع فدك أهلها، ولَم يعطها لأولاد فاطمة؟!

ونحن نُنَزُّه الجميع، ننزُّهُ أبا بكر وعمر وعثمان وعليًّا –رضي الله عنهم أجمعين– ومن كانت فدك في يده إلى زيد بن الحسن.

فلم تكن فدك هبةً، ولَم تكن كذلك، إرثًا من النبي على.

ثانيًا: كيف يترك النبي على كل هذا المال، وهو الزاهد، ومما يدل على هذا أمور:

(١) فتح الباري (٦/ ٢٣٩) حديث (٣٠٩٤).



١ -حديث أم سلمة هيشف ، وفيه: أن النبي دخل عليها وهو ساهم الوجه، قالت:
 فحسبتُ ذلك من وجع، فقلت: يا رسول الله، أراك ساهم الوجه، أفمن وجع؟ فقال:
 «لا ولكن الدنانير السبعة التي أتينا بها أمس، أمسينا ولَم نفقها» (١).

٢-توفي النبي على ودرعه مرهونة عند يهودي مقابل ثلاثين صاعًا استلفَها (٢) فمن عنده فذك وسهم خيبر يرهن درعه مقابل عشرين صاعًا؟

ويذكرون عن فاطمة: أنها لما منعت فدك غضبت وذهبت إلى قبر أبيها تشتكي إليه.

وهذا كذب، بل ولا يليق بفاطمة -رضي الله عنها وأرضاها-، فإن الله يقول عن العبد الصالح النبي الكريم يعقوب التَّخِينُّ : ﴿ قَالَ إِنَّمَاۤ أَشَكُواْ بَشِّيَ وَحُرِّزِيَ إِلَى اللهِ وَأَعْلَمُ مِرَى اللَّهِ مَا لَا تَعَلَّمُونَ ﴾ [يوسف:٦٦].

والمشهور: أن أبا بكر ترضاها حتى رضيت، كما أخرج هذا كثير من أهل العلم عن الشعبي، مرسلًا صحيحًا<sup>(١٢)</sup> والشعبي من كبار التابعين، والله أعلم بحقيقة الأمر.

وكذلك المشهور: أن فاطمة غسلتها أسماء بنت عميس، وأسماء زوجة أبي بكر الصديق، فكيف تغسلها زوجة أبي بكر الصديق وأبو بكر لا يدري بموتها؟

والصحيح: أنها دفنت ليلًا، ولَم يؤذن أبو بكر فيها.

وعائشة دفنت ليلًا، بل وسيد الخلق رسول الله على دفن ليلًا.



<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٦/ ٣١٤)، ومعنىٰ ساهم الوجه؛ أي: متغير لونه، النهاية (٢/ ٤٢٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري كتاب الجهاد، باب: ما قيل في درع النبي ﷺ حديث (٢٩١٦).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٦/ ٢٣٣).

# الشبهة الثامنة: قول عمر عن بيعة أبي بكر الصديق: إنها فلتةٌ

قالوا: إن عمر الله قال عن بيعة أبي بكر الصديق: إنها فلتةٌ.

ونقول: نعم، هذا صحيح، ثبت عن عمر ، أنه قال عن بيعة أبي بكر الصديق، إنها فلتةً ولكن دعونا نقرأ من صحيح البخاري القصة كاملة.

فعن ابن عباس أنه بلغ عمر بن الخطاب أن بعض الناس يقول: لئن مات عمر لأبايعنَّ فلائًا، وأن بيعة أبي بكر كانت فلتةٌ، فلما بلغ عمر بن الخطاب هذا الكلام، قال: إنه بلغني أن قائلًا منكم يقول: والله، لو قد مات عمر بايعت فلائًا، فلا يغترَّن امرؤ أن يقول: إنما كانت بيعةٌ أبي بكر فلتةٌ وتمت، ألا وإنها قد كانت كذلك، ولكن وقى الله شرها، وليس فيكم من تقطعُ الأعناقُ إليه مثل أبي بكر.

ثم ذكر قصة ذهابه مع أبي بكر الصديق إلى سقيفة بني ساعدة، حتى قال عمر: وكنت قد زوَّرت (١) ، مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر، وكنت أداري منه بعض الحدة (٢) ، فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر: على رسلك فكرهتُ أن أغضبه.

فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل حتى سكت فقال: ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل، ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبًا ودارًا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين -يقصد عمر وأبا عبيدة- فبايعوا أيهما شئتم، فأخذ بيدي ويد أبي عبيدة وهو جالس بيننا، فلم أكره مما قال غير هذا، كان والله أن أقدَّم فضربُ عتي لا يُقرَّبني ذلك من إثم أحبً إلي من أن أتأمَّر على قوم فيهم أبو بكر.

<sup>(</sup>١) أي: حضرت.

<sup>(</sup>٢) الحدة: سرعة الغضب.

وحتىٰ قال عمر: وإنا والله ما وجدنا فيمن حضرنا من أمر أقوىٰ من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم ولَم تكن بيعة أن يبايعوا رجلًا منهم بعدنا، فإما بايعناهم علىٰ ما لا نرضىٰ، وإما نخالفهم فيكون فساد، فمن بايع رجلًا من غير مشورة من المسلمين، فلا يتابعُ هو ولا الذي بايعه تغرَّةُ (ا) أن يقتلا (ا).

فهذه قصة البيعة، نعم هي فلتةً، ولكن لها قصة قد ذكرناها مفصَّلَةً في كلامنا على سقيفة بني ساعدة، فلا يكون هذا طعنًا على عمر -رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه-.



<sup>(</sup>١) أي: خشية أن يقتلهما الناس.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخارى ، كتاب الحدود، باب: رجم الحبلي من الزنا إذا أحصنت حديث (٦٨٣٠).



# الشبهة التاسعة: كذبهم بأن عمر قال: إن رسول الله يهجرُ

قالوا: حديث ابن عباس هِنشه، قال: لما حضر رسول الله؛ أي: حضرته الوفاة، وفي البيت رجال فيهم عمر فقال رسول الله ﷺ: «هلُمَّ أكتبُ لكم كتابًا لا تضلُّون بعده».

وطعنهم في أصحاب رسول اشﷺ من قبل هذا الحديث يتمثل في أنهم يدعون كذبًا أن عمر قال: إن رسول الله يهجر (٢).

وهذا كذبٌ على عمر، لَم يقل عمر: إن رسول الله ﷺ يهجرُ، بل الرواية في الصحيحين وغيرهما: أن عمر ﷺ قال: إن رسول الله ﷺ قد غلبه الوجع، وفي ذلك الوقت كان مرضُ الموت على النبيﷺ شديدًا، وبيَّن هذا حديث عائشة ﴿ عَلَى الما أغمي على النبيﷺ، ثم أفاق فقال: «أصلى الناسُ؟» قالت: هم في انتظارك يا رسول الله.

فقرَّبُوا إليه الماء فاغتسل، ثم قام يريد أن يذهب إلى الصلاة، فسقط مغمىٰ عليه، ثم أفاق فقال: «أصلى الناسُ؟» قالوا: هم في انتظارك يا رسول الله فقال: «قرِّبُوا لي ماء»، فأتوه بالماء فاغتسل ثم قام يريد أن يذهب للصلاة فسقط.

فلما سقط الثالثة ثم أفاق، قال: «أصلَّىٰ الناسُ؟» قالوا: هم في انتظارك، قال:

<sup>(</sup>١) متفق عليه: صحيح البخاري كتاب العلم، باب: كتاب العلم، حديث (١١٤)، وصحيح مسلم كتاب الوصية، حديث (١٦٣٧).

<sup>(</sup>٢) فاسألوا أهل الذكر، للمتشيع التيجاني (ص١٤٤–١٧٩) وعزاه إلى البخاري كذبًا وزورًا.

«مروا أبا بكر فليصلِّ بالناس»(١).

نعم هناك من قال: أهجرَ، ولكنه ليس عمر.

وعن عبد الله بن مسعود 卷 أنه لما رأى النبي ﷺ يوعك وعكًا شديدًا أشفق عليه، فقال: يا رسول الله، إنك توعك وعكًا شديدًا، فقال النبي ﷺ: (إني أوعك كرجلين منكم»، قال ابن مسعود: أذلك لأن لك الأجر مرتين؟ قال: (نعم»<sup>(١)</sup>.

فالنبيﷺ كان يوعكُ وعكًا شديدًا، فلما سمع عمرُ النبيﷺ يقول: «هلمَّ أكتبُ لكم كتابًا»، أشفق على النبيﷺ فقال: إن رسول الله غلبه الوجع، حسبنا كتاب الله.

قلت: وهذا موافقٌ لقوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكُمْلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَثَمْتُ عَلَيْكُمْ يَعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمُ دِينًا﴾ [المائدة:٣]٣.

والرسولﷺ قال: «والله، ما تركت شيئًا يقرِّبُكم إلى الله والجنة إلا وأخبرتكم به، وما تركت شيئًا مما أمركم الله به إلا قد أمرتكم به، وما تركت شيئًا مما نهاكم الله عنه إلا قد نهيتكم عنه (٤) فما بقى شىء في الدين لَم يبيَّنُهُ الرسولﷺ.

فما هذا الكتاب الذي كان الرسول على يريد أن يكتبه؟

عن على بن أبي طالب الله قال: كنا عند رسول الشهر فأمرني أن آتيه بطبق يكتب فيه ما لا تضلُّ أمته من بعده، قال: فخشيت أن تذهب نفسه؛ يعني: خشيتُ أن يموت قبل أن يأتيه الكتاب فقلتُ: يا رسول الله، إني أحفظُ وأعي، فقال النبي على: «أوصيكم بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم» (٥٠).

<sup>(</sup>١) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به، حديث (٦٨٧)، وصحيح مسلم كتاب الصلاة، باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر حديث (٤١٨).

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه: صحيح البخاري كتاب المرضى، باب: أشد الناس بلاء، حديث (٥٦٤٨)، وصحيح مسلم كتاب البر والصلة، باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض حديث (٢٥٧١).

<sup>(</sup>٣) سلسلة الأحاديث الصحيحة (٤/٧١٤) تحت الحديث (١٨٩٠).

<sup>(</sup>٤) سنن النسائي كتاب الحج، باب: القرآن حديث (٢٧١٩) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي (٥/ ١٧).

فإذا قالوا: الصحابة عصوا أمر النبي على فلم يأتوه بالكتاب.

فنقول: عليٍّ أول من عصى، فإنه هو المأمور مباشرةً من النبي ﷺ أن يأتيه بالكتاب، فلماذا لَم يأته به؟ فإذا لمنا أصحاب النبيﷺ علىٰ هذا الأمر فعليٌّ يلام.

والحق: أنه لا لوم على الجميع لأمور:

أولًا: أن عليًّا 德 في هذا الحديث نفسه قال: فخشيت أن تذهب نفسه، فقلت: يا رسول الله، إني أحفظ وأعي، فقال النبي ﷺ: «أوصيكم بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم»(١).

ثانيًا: الذي أراد أن يكتبه النبي ﷺ إما أن يكون واجبًا عليه أو مستحبًّا، فإن قالوا: إنه أمرٌ واجبٌ وهو من أمور الشريعة الواجب تبليغها، فقولهم هذا فيه أن النبي ﷺ لَم يبلغ جميع الشرع، وهذا طعن في النبي ﷺ وطعن في الله الذي قال: ﴿ آلَيْوَمَ ٱكْمَلَتُ لَكُمْ وَينَكُمْ ﴾ .

وإن قالوا: إنه مستحبٌّ فنقول: هذا هو قولنا جميعًا.

ثالثًا: إن الصحابة امتنعوا شفقة على النبي ﷺ لا من باب المعصية.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ، مسند العشرة المبشرين ، مسند على (٦٩٣).

# الشبهة العاشرة: نهى عمر بن الخطاب عن متعة الحج ومتعة النساء وهما مشروعتان فكيف يُحرِّم عمر ما أحله الله؟

# أولًا: متعة الحج:

فنقول: على فرض أن عمر أخطأ الله في النهي عن متعة الحج، فكان ماذا؟

نحن لا ندَّعي العصمة لعمر، بل نقول: يخطئ كما يخطئ باقي الصحابة، هذا إذا افترضنا أنه أخطأ.

عن الصبي بن معبد أنه قال لعمر: أحرمتُ بالحج والعمرة معًا؛ يعني: متمتَّعًا فقال عمر: هديت لسُنَّة نبيك (١).

فهذا عمر يرئ أن هذه هي السنة، بل ومدح هذا الرجل ولَم ينهه، وقال: هديت لسنة نبيك.

وعن سالم، عن ابن عمر أنه سئل عن متعة الحج فأمر بها، فقيل له: إنك تخالف أباك قال: إن أبي لَم يقل الذي تقولون؟ إنما قال: أفردوا العمر من الحج، فجعلتموها أنتم حرامًا وعاقبتم عليها، وقد أحلها الله هذا ، وعمل بها رسول الله فله أكثروا عليه، قال: أفكتاب الله أحق أن يتَّبع أم عُمر؟ (٢٠).

# ماذا كان مراد عمر إذن؟

كان مرادُ عمر ألا يُعَرَّىٰ بيت الله عن العمرة في يوم من أيام السنة، فإن الناس كانوا إذا خرجوا إلى الحج يعتمرون مع الحج وهي المتعة، بعد ذلك لا يأتون إلى بيت الله، فأراد عمر أن يحجوا مفردين ثم بعد ذلك يأتون إلى بيت الله -تبارك وتعالى- بعمرة بسفر مستقلً حتى لا يبقى بيت الله عاريًا من الخلق.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٢٥).

<sup>(</sup>٢) سنن البيهقي (٥/ ٥)، وقال الألباني في مقدمة صفة الصلاة، رجاله ثقات.



فالنهي من عمر ﷺ لَم يكن نهي تحريم، وإنما كان رأيًا رآه وظنَّ أن هذا الأمرَ أفضلُ، ولا يعابُ عليه في هذا الأمر، بل قد ذكرنا أنه لما حج الصبيُّ بن معبدٍ متمتِّعًا قال له عمر: هُديتَ لسُنَة نبيَّكَ.

ثانيًا: متعة النساء:

إن النهي عنها ثبت عن علي ، حيث قال لابن عباس عضي لما سمع أنه يبيحُ متعة النساء: مهلاً يا بن عباس، فإن رسول الله في قد نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية (۱).

وكذلك حديث سلمة بن الأكوع: أن النبي ﷺ حرَّم المتعة عام أوطاس<sup>(۲)</sup> وكذلك روى سبرةُ الجهني أن النبي ﷺ حرَّمَ المتعة عام الفتح<sup>(۲)</sup>. وفي رواية: «إني كنت أذنتُ لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة»<sup>(1)</sup>.

فعمر نهي عن المتعة، فكان ماذا؟

فعمر ﷺ نهىٰ عن شيء نهىٰ عنه رسول الله ﷺ، ونهىٰ عن شيء نهىٰ ربُّ العزة -تبارك وتعالى - عنه، حيث قال: ﴿ وَاللَّينَ هُمَ لِفُرُوجِهِمْ حَنِفُظُونَ ﴿ ۚ إِلَّا عَلَيْمَ أَنْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ [المؤمنون:٥-٧]. فسمَّاهُم الله عادين.

وهم يستدلون بقول الله -تبارك وتعالى-: ﴿ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُمْ بِهِ. مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أَعُاتُوهُنَ أَجُورَهُرَكَ فَرِيصَةً وَلَاجُمُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْصَكِيْتُم بِهِ. مِنْ بَعْدِ ٱلفَرِيضَةَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ٤٤].

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ، كتاب النكاح، باب: نكاح المتعة، حديث (١٤٠٧) (٣١) وراجع: وسائل الشيعة (١٢) / ١٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم كتاب النكاح، باب: نكاح المتعة، حديث (١٤٠٥) (١٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ، كتاب النكاح ، باب: نكاح المتعة ، حديث (١٤٠٦) (٢٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب : نكاح المتعة، حديث (١٤٠٦) (٢١).

ويستدلون بالقراءة: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة).

نقول: إن هذه القراءة غير متواترة، وليست من القراءات السبع ولا من القراءات العشر فهي قراءةٌ شاذةٌ.

وهي معارضة بقول النبي على الله سواء أكان بحديث على أم سلمة بن الأكوع أم سَبُرة الجُهني أم غيرهم.

# الشبهة الحادية عشرة: اتهام عائشة وحفصة بالكفر

قالوا: عن قول الله -تبارك وتعالى-: ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّيُّ لِمَ تُحْرِمُ مَا أَمَلَ اللهُ لَكُ تَبَنَعِي مَرَمَاتَ أَنَوْمِكُ وَاللهُ عَفُورٌ رَحِمٌ ﴿ كَاللهُ الْمَكْمُ وَلَلهُ مَوْلَكُمُ وَلَقَهُ مَلْكُمُ وَهُوا اللهُمُ الْكَبُمُ ﴿ وَلَا اللهُمُ الْمَكُمُ وَلَلْهُ مَلْكُمُ وَلَا اللهُمُ اللّهُمُ اللّهُ مَلْتِهِ عَنَى يَعْضَهُ، وَأَغَنَى عَنْ بَعْضُ فَلَمَا أَسَرًا النَّيِمُ إِلْهُ مَلْكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَنَى يَعْضَهُ، وَأَغَنَى عَنْ بَعْضُ فَلَمَا فَلَمَا بِهُ وَأَظْهَرُهُ اللهُ عَلَيْهِ عَنَى يَعْضُهُ، وَأَغَنَى عَنْ بَعْضُ فَلَمَا فَيَا المَنْ اللهُ وَقَدْ صَغَتْ قُلُوكُكُمُّا وَإِنْ اللهُ عَلْمُ مَوْلَئُهُ وَجِمْرِيلُ وَصَلِيحُ ٱلْمُؤْمِنِينُ وَالْمَلْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ ﴾ وتطيع الله عَلَيْهُ اللهُ وَعَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

قلنا: عن عبيد بن عمير، قال: سمعت عائشة الله قالت: إن النبي الله يك كان يكث عند زينب بنت جحش بنت عمته وزوجته ويشرب عندها عسلاً، فتواصيتُ أنا وضعضةُ أن أيتنا دخَل عليها النبي فلقل إني لأجد منك ريحَ مغافير (١)، أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما، فقالت له ذلك، فقال: «لا بأس شربت عسلاً، عند زينب بنت جحش ولن أعود إليه (٢).

وكان النبي ﷺ عند حفصة بنت عمر، فقال لها: لا تخبري أحدًا، ولن أعود، فأخبرت عائشة أنها قد نجحت في خطتها، وأن النبي ﷺ امتنع عن العسل، وأنه لن يعود إليه مرة ثانية، فأنزل الله -تبارك وتعالى-: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ ثُمَّرُمُ مَّا أَمَّلُ ٱللهُ لَكَ﴾ [التحريم:١] الآيات.

قوله تعالى: ﴿إِن نَنُوبًا ﴾؛ يعني: من هذا العمل، وهو ما يكون من الزوجات من

<sup>(</sup>١) اسم نوع من الشجر.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب: لَم تحرم ما أحل الله لك، حديث (٥٢٦٧).

حقبة من التاريخ

الغيرة وغيرها من الأمور:

وقوله: ﴿ صَغَتَ ﴾ ؛ أي: مالت عن الحق في هذا الفعل، فالفعل خطأ، وليس معنىٰ مالت: كفرت، كيف وهنَّ الوجاتُ النبي ﷺ، وهنَّ أمهات المؤمنين، وهنَّ اللاتي أمر الله النبي ﷺ ألا يطلق منهنَّ واحدةً وأمره ألا يستبدل بهنَّ احدًا وألا يتزوَّجَ عليهنَّ؛ قال تعالى: ﴿ لَا يَعِلُ لَكَ اَلفِسَاتُهُ مِنْ بَعَدُ وَلَا آنَ بَدَدًا بِهِنَ مِنْ أَزَوْجِ وَلَوْ أَعْجَبُكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَكَدَّ يَعِينُكُ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦]. ثم بعد ذلك على الصحيح أذن الله بالزَّواج.

المهم: أن هذا دليلٌ على أن الغيرة أمر طبيعي جدًّا يحصل بين النساء، بل إن زوجات النبيﷺ كنَّ حزبين.

فعن عائشة 婚当 قالت: إن نساء رسول ا的ﷺ كنَّ حزبين، فحزبٌ فيه: عائشة، وحفصة، وصفية، وسودة، والحزب الآخر فيه: أم سلمة وسائر نساء النبيﷺ أم حبيبة، جويرية، ميمونة، زينب.

وكان المسلمون قد علموا حب الرسول 繼عائشة، فإذا كانت عند أحدهم هديةٌ يريد أن يهديها إلى الرسول ﷺ أخرها حتى إذا كان الرسول ﷺ في بيتها بعث صاحبُ الهدية إلى الرسول ﷺ في بيت عائشة.

فكلم حزب أم سلمة يقلن لأم سلمة: كلمي رسول الله على يكلم الناس، فيقول: من أراد أن يهدي إلى رسول الله هدية فليهدها حيث كان من نسائه.

فكلمته أم سلمة بما قلن لها، فلم يقل لها شينًا، فسألنها فقالت: ما قال لي شيئًا، فقلن لها: كلميه، فكلمته حين دار إليها أيضًا، فلم يقل لها شيئًا، فسألنها، فقالت: ما قال لي شيئًا، فقلن لها: «لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي، لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة»، قالت: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله.

ثم إنهنَّ؛ أي: حزب أم سلمة، دعون فاطمة بنت رسول الله على فأرسلت إلى

رسول اله ﷺ تقول: إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي بكر، فكلمته ، فقال: «يا بنيةُ ألا تحبين ما أحب؟» قالت: بلي، قال: «فأحبي هذه» -يعني: عائشة-، فرجعت إليهن فأخبرتهن فقلن: ارجعي إليه، فأبت أن ترجع.

فأرسلن زينب بنت جحش إلى النبي ﷺ فأتته فأغلظت؛ يعني: في الكلام، وقالت: إن نساءك ينشدنك الله العدلَ في ابنة أبي قحافة.

يقول: فرعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدةٌ عند النبي ﷺ فسَبتّها حتىٰ إن النبي ﷺ لينظر إلى عائشة هل تتكلم أو لا، فتكلمتْ عائشةٌ تُرُدُ علىٰ زينب حتىٰ أسكتتها.

فنظرَ النبي على الله عائشة، وقال: «إنها بنت أبي بكر» (١٠).

فالقصد أن نساء النبي ضرائرُ، ويقع بين الضرائر الشيء الكثير، ونحن نقول: نعم، أخطأت حفصة وعائشة، ولكن ما كفرتا بالله تعالى في فعلهما ذلك.

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) متفق عليه: صحيح البخاري: كتاب الهبة، باب: من أهدئ إلى صاحبه، حديث (٢٥٨١) وصحيح
 مسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب: في فضائل عائشة حديث (٢٤٤٢).

## الشبهة الثانية عشر: استلحاق معاوية لزياد

قالوا: إن معاوية استلحقَ زياد ابن أبيه وهو ابن عبيد الثقفي، فقال معاوية: زياد ابن أبي سفيان.

قلنا: زياد ليس ابنًا لعبيد الثقفي، بل كان لا يعرف إلا بزياد ابن أبيه أو ابن سُمَيّة، وذلك أنه جاء من سميَّة بالزنا (هو ولد زني ولا يضره هذا شيئًا فليس له ذنب فيه) كان جاءها بعض الرجال في الجاهلية منهم أبو سفيان والد معاوية، (وهذا الزنا ليس في الإسلام وإنما في الجاهلية ولقد كانوا مشركين فالزنا أهونُ من الشرك) وكان زياد واليًا من ولاة على ، وكان رجلًا مفوَّهًا خطيبًا متكلمًا.

ومعاوية ﷺ أخبره والده أن زيادًا هذا ابنه من سُمَيَّة، ابن زنى صحيح لكن من ظهره، ولَم يكن أحد ادَّعَىٰ زيادًا، ولَم يكن لسمية زوج، ولو كان لها زوجٌ لقلنا: الولد للفراش وللعاهر الحجر، لكن لَم يكن لها زوج، هي أمة جامعها أبو سفيان فأتت منه بزياد فاستلحقه معاوية وقد بلغ معاوية إنكار ابن عامر عليه استلحاق زياد.

قال معاوية: يا بن عامر، أنت القائل في زياد ما قلت، أما والله، لقد علمت العرب أي كنت أعزَّ هَا في الجاهلية، وإن الإسلام لَم يزد فيَّ إلا عزَّا، وإني لَم أتكثر بزيادٍ من قلة، ولَم أتعزَّز به من ذلة، ولكن عرفتُ حقًّا له فوضعتُه موضعه (١).

والذين أنكروا على معاوية استلحاقه زيادًا أنكروا عليه من باب أنه هل يجوز للوارث أن يستلحق أحدًا أم لا يجوز؟

مسألة فقهيةٌ اجتهاديةٌ، ولذلك الإمام مالكٌ وغيره إنما يسمون زيادًا، زياد بن أبي سفيان، فهذا الذي عابوا فيه معاوية -رضي الله عنه وأرضاه-.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري (٥/ ٢١٤).

#### الخلاصية

## وأخيرًا نقول:

وعلى فرض أن بعض ما ذكر أو غيره مما لَم يذكر هي معاصي وقعت من بعض أصحاب النبي ﷺ فما المانع من مغفرة الله لها ولذلك أسباب كثيرة: ثلاثةٌ من صاحب المعصية، وثلاثة من الناس، وأربعة من الله -جل وعلا-.

#### \* من صاحب المعصية:

التوبة: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَرَ > وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا فَأُولَاتِمِكَ بُبُدِّلُ اللهُ سَيِّعَاتِهِمَ
 حَسَنَدتُ \* ﴿ [الفرفان: ٢٠].

٢-الاستغفار: ﴿ فَقُلْتُ ٱستَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَاكَ غَفَّارًا ﴾ [نوح: ١٠].

٣- الحسنات الماحية: ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّنَاتِّ ﴾ [هود:١١٤].

# \* من الناس:

٤-دعاء المؤمنين له، قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ جَامُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَنْكَ وَلِهِ مِنْ الْمَوْلُ مِثَنَا إِلَّالِيمَنِ وَلَا تَجْعَلْ فِى قُلُوسِنَا فِلَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَبُّنَا إِنَّكَ رَبُونُ رَجِعَ ﴾ [الحدر: ١٥].

اهداء العمل الصالح له: قال رسول الشﷺ: «اللهم إنَّ هذا عن محمد وآل محمد وعمن لَم يضعٌ من أمة محمدٍ" (١).

وهذه المسألة فيها خلاف، وأكثر أهل العلم علىٰ أن إهداء الطاعات ينفع المسلم.

٦- شفاعة نبينا محمد على وغيره يوم القيامة.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣/ ٣٥٦) وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود كتاب الحج، باب: الرجل يحج عن غيره، حديث (١٨١).

# من الله:

٧-المصائب المكفرة في الدنيا: قال رسول الله ﷺ: «ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يُشاكُهَا إلا كفّر الله به من خطاياه»(١).

٨- عذاب القبر: وقد يكتفي به عن عذاب الآخرة، وذلك بحسب الذنوب.

9 - في عرصات القيامة: حيث القصاص بين المسلمين والمسامحة، ﴿ وَنَزَعَنَا مَا فِي صُدُودِهِم بِنَ فِلْ ﴾ [الأعراف: ٤٣].

١٠ – مغفوة الله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرِّكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ [النساء:

٨٤].

لما دخل المسور بن مخرمة على معاوية دار بينهما الحديث الآتي:

قال معاوية للمسور: ما تنقم عليَّ؟ فذكر المسور أمورًا هي جميع ما ينقم عليه. فقال معاوية: ومع هذا يا مسور، ألك سينًاتُّ؟ قال: نعم.

قال: أترجو أن يغفرها الله؟ قال: نعم.

قال: فما جعلك أرجىٰ لرحمة الله مني؟ وإني مع ذلك والله ما خُيِّرتُ بين الله وبين غيره إلا اخترت الله على غيره، ووالله، لما آليه من الجهاد وإقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أفضل من عملك، وإني على دينٍ يقبلُ من أهله الحسنات، ويتجاوزُ عن السيئات، فما جعلك أرجىٰ لرحمة الله مني؟

قال المسور: فخصمني (٢).

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب المرضى، باب: ما جاء في كفارة المرضى، حديث (٥٦٤١)، وصحيح مسلم
 كتاب البر، باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه، حديث (٢٥٧٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: مصنف عبد الرزاق، (٢٠٧١٧)، باب: من أذل السلطان.

حقبة من التاريخ

(YY)

البابالثالث

مَن الخليفة بعد رسول الله ﷺ ؟

#### تههيد

أجمع أهل السنة على أن الخليفة بعد رسول الله أبو بكر، وخالف في ذلك الشيعة غيرهم، فقالوا: إن عليًّا الله أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان، وأنه هو الخليفة بعد رسول الله على مباشرة بلا فصل، واستدلوا ببعض الأدلة التي وردت في القرآن، وفي كتب أهل السنة سواء أكانت عند البخاري أم مسلم أم غيرهما من أصحاب السنن والمسانيد، وهذه الأدلة سنذكر أهمها وأصحها، ثم نينً مدى دلالتها على المراد.

ونقول كذلك: إن عليًا فله غنيٌ عن الإطراء، فهو صهر رسول الله على على خير بناته فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وهو كذلك ابن عم رسول الله فله ورابع الخلفاء الراشدين وفضائله كثيرة جدًّا، ولكن القضية ليست في ذكر فضائل علي ، فهذا أمر مفروعٌ منه، ولكن القضية النظر في هذه الفضائل هل تدلُّ على أن عليًّا أولى بالخلافة ممن سبقه أو لا؟

ونستطيع أن نقسم أدلة من قال بأولوية على بن أبي طالب بالخلافة قبل أبي بكر وعمر وعثمان إلى قسمين: نقليَّة وعقليَّة:

القسم الأول: الأدلة النقلية:

وتتلخص فيما يلي:

١ -حديث الغدير .

٢-حديث الكساء وآية المباهلة.

٣- آية الولاية.

٤ - حديث المنزلة.

٥ - آية ذوى القربي.

٦ - حديث الثقلين.

٧- حديث: علي مني وأنا من علي.

٨- حديث الاثنا عشر.

٩ - حديث مدينة العلم.

١٠ - حديث الإنذار يوم الدار.

القسم الثاني: الأدلة العقلية

وتتلخص فيما يلي:

١ -أشجع الناس بعد رسول الله ﷺ.

٢- أعلم الناس.

٣- أقربهم للنبي ﷺ نسبًا وطهرًا.

٤ - أولهم إسلامًا.

٥- لَم يسجد لصنم.

# الفصل الأول

(T)

الأدلة النقلية لمن قال بأولوية علي بن أبي طالب بالخلافة قبل أبي بكر وعمر وعثمان والرد عليها

## المبحث الأول: حديث الغدير

فقال حصين بن سبرة لزيد: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حُرمَ الصدقة بعده.

قال: ومن هم؟

قال: هم: آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل عباس.

قال: كل هؤلاء حُرِمَ الصدقة؟ قال: نعم (١).

وجاء عند غير مسلم، كالترمذي<sup>(٢)</sup> وأحمد<sup>(٣)</sup> والنسائي في الخصائص<sup>(٤)</sup> والحاكم<sup>(°)</sup> وغيرهم زيادة أن النبيﷺ قال: «مَن كنت مولاه فعليٌّ مولاهُ».

وجاءت زيادات أخرئ، مثل قوله: «اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دار». وزيادات أخرى لا جدوى من ذكرها الآن.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب: من فضائل علي، حديث (٢٤٠٨).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي ، كتاب المناقب، باب: مناقب علي، حديث (٣٧١٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند (٥/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٤) خصائص علي (ص٩٦) رقم (٧٩).

<sup>(</sup>٥) المستدرك (٣/ ١١٠).

فأما زيادة: «مَن كنت مولاه فعليٌّ مولاه» فوردت عند الترمذي وأحمد والنسائي والحاكم وغيرهم بأسانيد صحيحة عن النبي .

وأما الزيادات الأخرى كقوله: «اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه» هذه الزيادةُ صححها بعض أهل العلم، والصحيح أنها لا تصحُّ.

وأما زيادة: «وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دار». فهذه زيادة مكذوبة على النبيﷺ.

وهذا الحديث يستدل به الشيعة على أن عليًا الله هو الخليفة بعد الرسول على من باب قول النبي الله عن من كنت مولاه فعلي مولاه.

ويقولون: إن قول النبي على الله الله و الخليفة، ومن كنت مولاه فعليٌّ مولاه»؛ أي على هو الخليفة، والمولى بمعنى الوالي، أي: السيد الذي يجب أن يطاع، هذه هي جهة الدلالة.

وجاء الحديث كذلك عن علي الله لما كان في الرحبة في الكوفة أنه قال: من سمع الرسول الله يقول لي يوم غدير خم: «من كنت مولاه فعلي مولاه». فشهد بذلك اثنا عشر مدريًا(١).

# سبب قول النبي على هذا الكلام لعلي:

يزعمون أن النبي ﷺ إنما أوقف الناس في هذا المكان في الحر الشديد؛ أي: في المجعدة التي فيها غدير خُم، وكان عددهم أكثر من مائة ألف وكان مفترق الحجيج، وأنه اجتمع بهم النبي ﷺ ليبين لهم هذا الأمر، وهو «من كنت مولاه فعليٌّ مولاه». ويزيدون الزيادات التي مرَّ ذكرها.

والصحيح أن هذا الحديث سببه أمران اثنان:

الأول: عن بريدة بن الحصيب ، قال: أرسل حالد بن الوليد إلى النبي ﷺ

<sup>(</sup>١) السلسلة الصحيحة رقم (١٧٥٠).

ليرسل له من يقبض الخمس<sup>(۱)</sup>، فجاء علي وقبض الخمس، ثم اختار جارية من الخمس ودخل بها، وقال بريدة: وكنت أبغض عليًّا وقد اغتسل<sup>(۲)</sup>. فقلت لخالد: ألا ترى إلى هذا؟

فلما قدمنا إلى النبي على ذكرت ذلك له، فقال النبي على البريدة، يا بريدة، أتبغض عليًّا؟ فقلت: نعم، فقال النبي على لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك ""، وفي رواية "؛ أن النبي على قال لبريدة: «مَن كنت مولاه فعلى مولاه».

الثاني: عن أبي سعيد أن عليًا منعهم من ركوب إبل الصدقة، -لما كانوا في اليمن- وأمَّر عليهم رجلًا، وخرج إلى النبي فل مكانه، ثم لما أدركوه في الطريق إذا الذي أمَّر، قد أذن لهم بالركوب، غضب ثم عاتب نائبه الذي جعله مكانه.

قال أبو سعيد: فلما لقينا رسول الله ﷺ ذكرنا ما لقيناه من علي (من الغلظة والتضييق) وفي رواية: أنها كانت حُللاً أرادوا أن يلبسوها فمنعهم علي ﴿ من لبسها، فقال رسول الله ﷺ: «مَه يا سعد بن مالك، وهو: أبو سعيد، بعض قولك الأخيك علي، فوالله لقد علمت أنه أحسن في سبيل الله».

قال ابن كثير: إسناد جيد على شرط النسائي أخرجه البيهقي وغيره.

وقال ابن كثير: إن عليًّا ﴿ لما كثر فيه القيل والقال من ذلك الجيش، بسبب منعه إياهم استعمال إبل الصدقة، واسترجاعه منهم الحلل التي أطلقها لهم نائبه لذلك والله أعلم لما رجع الرسول ﷺ من حجته وتفرَّغَ من مناسكه وفي طريقه إلى

<sup>(</sup>١) وكان النبي ﷺ قد أرسل خالد بن الوليد ليغزو اليمن، وبعد أن انتصر أرسل إلى النبي ﷺ ليرسل له من يخمس الغنيمة.

<sup>(</sup>٢) وذلك أن عليًّا لما خمس أخذ امرأة من السبي فدخل بها ثم خرج واغتسل.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ، كتاب المغازي، باب: بعث على وخالد إلى اليمن، حديث (٤٣٥٠).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي ، كتاب المناقب، باب: مناقب على، حديث (٣٧١٢).

المدينة مرَّ بغدير خُمِّ فقام في الناس خطيبًا فبرأ ساحة عليٍّ، ورفع قدره ونبَّه على فضله، ليزل ما وقر في قلوب كثير من الناس<sup>(١)</sup>.

إذن؛ هذا هو الأمر الذي كان سبب الحديث ، هم تكلموا في علي، ولذلك النبي ﷺ أخَّر الكلام إلى أن رجع إلى المدينة ولَم يتكلم وهو في مكة في أيام منىٰ أو في يوم عرفة، وإنما أجَّلَ الأمر إلىٰ أن رجع.

لماذا؟ لأن هذا أمر خاصٌّ بأهل المدينة، وذلك أن الذين تكلموا في علي ﷺ من أهل المدينة، وهم الذين كانوا مع علي في السَّريَّة.

وغدير خُم في الجحفة، وهي تبعد عن مكة تقريبًا مائتين وخمسين خريطة غدير خمسه كيلو مترا، والذي يقول: إنه مفترقُ الحجيج كذابٌ، لأن مجتمع الحجيج مكة، ومفترق الحجيج بعيدًا عن مكة أكثر من مائتي وخمسن كيلو مترًا ألدًا.

فإن أهل مكة يبقون في مكة، وأهل الطائف يرجعون إلى الطائف، وأهل اليمن إلى المين إلى المراق إلى العراق، وهكذا كلُّ من أنهى حجه فإنه يرجع إلى بلده، وكذلك القبائل العربية ترجع إلى مضاربها، فلم يكن مع النبي على إلا أهل المدينة، ومن كان على طريق المدينة فقط، وهم الذين خطب فيهم النبي فقال: «مَن كنت مولاه فعلي مولاه،

والاختلاف بين أهل السنة والشيعة، في مفهوم قول النبي ﷺ لا في الثبوت، فالشيعة يقولون: «مَن كنت مولاه فعليٍّ مولاه»! أي: من كنت واليه فعليٍّ واليه، وأهل السنة يقولون: إن مفهوم قول النبيﷺ: «مَن كنت مولاه فعليٍّ مولاه»؛ أي: الموالاةُ التي هي النصرةُ والمحبَّةُ ، وعكسها المعاداة، وذلك لأمور:

أولًا: للزيادة التي وردت، وقلت: صححها بعض أهل العلم، وهي قول النبي ﷺ: «اللهم وال من والاه وعاد من عاداه».

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (٥/ ٩٥).

فالموالاة والمعاداة هي شرحٌ لقوله: «فعلي مولاه»، فهي في محبة الناس لعلي بن أبي طالب -رضي الله عنه وأرضاه-.

ثانيًا: إن وقوف النبي الله للم يكن لأجل علي، وإن كان علي يستحقُّ ذلك وأكثر -رضي الله عنه وأرضاه- ولكن القصد أن وقوف النبي الله عنه وأرضاه- ولكن القصد أن وقوف النبي الله عنه المراجة، والسفرُ من مكة إلى المدينة طويلٌ يستغرق خمسة إلى سبعة أيام يستريحُ فيه النبي الله أكثر من مرة.

والنبي ﷺ ذكّر الناس بكتاب الله وأهل بيته، وأنه يجب أن يكون لهم الاحترام والتوقيرُ والاتباع أيضًا، ثم بعد ذلك نبه النبي ﷺ إلى ما وقع بشأن علي ﷺ فقال: «مَن كنت مولاه فعليٌّ مولاه».

ثالثًا: دلالة كلمة (مولاه) قال ابن الأثير: المولى يقع على الرب، والمالك، والمنعم، والناصر، والمحب، والحليف، والعبد، والمعتق، وابن العم والصهر (١٠) كل هذه تطلق العرب عليها كلمة (مولى).

رابعًا: الحديث ليس فيه دلالة على الإمامة؛ لأن النبي الله أو أراد الخلافة لَم يأت بكلمة تحتمل كل هذه المعاني التي ذكرها ابن الأثير، ولكان الأولى أن يقول: علي خليفتي من بعدي، أو علي الإمام من بعدي، أو: إذا أنا مت، فاسمعوا وأطيعوا لعلي بن أبي طالب، ولكن لَم يأت النبي بي بهذه الكلمة الفاصلة، التي تنهي الخلاف إن وجد قط، وإنما قال: «مَن كنت مولاه فعلي مولاه» (1).

قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿ فَالْكِيْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِذْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواً مَأْوَمَكُمُ ٱلنَّارُّ ﴿ مَ مَوْلَـكُمْ مُونِكُمْ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [الحديد:١٥].

فسماها مولى، لشدة الملاصقة والاتحاد مع الكفار -والعياذ بالله-.

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث والأثر (٥/٢٢٨).

 <sup>(</sup>٢) قال النوري الطبرسي أحد كبار علماء الشيعة: لَم يصرح النبي ﷺ لعلي بالخلافة بعده بلا فصل في يوم
 الغدير، وأشار إليها بكلام مجمل مشترك بين معان يحتاج إلى تعيين ما هو المقصود منها إلى قرائن.
 فصل الخطاب (٢٠٥-٢٠٦).

خامسًا: الموالاة وصفٌ ثابتٌ لعلي في حياة رسول الله ﷺ وبعد وفاته وبعد وفاة على الله ﷺ وكان مولى المؤمنين بعد وفاة على ﷺ، فعلى كان مولى المؤمنين بعد وفاة الرسول ﷺ، فهو الآن مولانا، كما قال -تبارك وتعالى-: ﴿ إِنَّهَا مَلِيْكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوَةَ وَثُوَوُنَ الرَّكُوةَ وَهُمُّ رَكِمُونَ ﴾ المائدة: ٥٠].

وعلي رءوس الذين آمنوا.

سادسًا: لو كان النبي ﷺ يريد الوالي، لما قال: مولى، ولكن يقول: والي، فكلمةً مولى، تختلف عن كلمة والي، فالوالي: من الولاية وهي الحكم، أما المولى: فهي من الولاية وهي الحبُّ، والنصرةُ، قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿ إِن نَنُوااً إِلَى اللّهِ فَقَدْ صَغَتَ فَلُوكِكُمُّا وَإِن تَظَاهَرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللّهَ هُوَ مَوْلَئُهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِاحُ ٱلْمُؤْمِنِينٌ وَالْمَلَيْكَةُ بَعَدَ ذَلِكَ فَلَهِمُ ﴾ [التحريم: ٤]. من المحبة والنصرة والتأييد.

قال الله -تبارك وتعالى- عن قوم إبراهيم الطَّيِّنَّ: ﴿ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَلَذَا ٱلنَّيِّيُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ وَاللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران:٦٨]. ولَم يعن هذا أنهم هم الرؤساء على إبراهيم، بل هو إمامهم ورئيسهم.

قال الإمام الشافعي عن حديث زيد: يعني بذلك ولاء الإسلام، كما قال الله تعالى: ﴿ وَلِكَ بِأَنَّ اللهُ مَوْلِي اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ المَالُونُ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُواللّهُ عَلْمُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَل

فالحديث لا يدل على أن عليًا الله هو الخليفة بعد رسول الله الله الموالة، وإنما يدلُّ على أن عليًا ولي من أولياء الله -تبارك وتعالى - تجب له الموالاة، وهي المحبة والنصرة والتأييد.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث والأثر (٥/ ٢٢٨).



# المبحث الثاني: حديث الكساء وآية المباهلة

روته عائشة هِيْخُا<sup>(۱)</sup>؛ قالت: خرج النبيﷺ غداة وعليه مرطٌ مُرَحَّلٌ (<sup>۱)</sup>، فأدخل عليًّا وفاطمة والحسن والحسين هِئْخُ، ثم قال: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُدُهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّحْسَ(هَلَ ٱلْبَيْبِ)وَيُطَهِرُكُو تَطْهِمِرًا ﴾ [الأحزاب:۲۲].

يستدلون بهذا الحديث على أن الله -تبارك وتعالى- أراد أن يذهب عنهم الرجس، وما يريده الله يقع، فإذا أذهب الله عنهم الرجس صاروا معصومين فإذا صاروا معصومين فيجب أن يكونوا هم الأولى بالخلافة من غيرهم.

# وهذا ادعاء باطلٌ لأمور كثيرة منها:

أولا: هذه الآية وهي التي تسمئ: آية التطهير، إنما نزلت في نساء النبي هي مما قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿ يَلْسَاءَ النّبِي مَن مَنْ أَتِ مِن كُنَّ مِفَاحِسَةِ مُّ يَبْتَ فِي مُعَنَعَفَ لَهَا الله -تبارك وتعالى-: ﴿ يَلْسَاءَ النّبِي اللّهِ فَ وَمَن يَقْلُت مِن كُنَّ يِقَا وَرَسُولِهِ وَقَسْمَلُ اللّهَ مَلُ اللّهِ يَسِيرُا ۞ ﴿ وَمَن يَقْلُت مِن كُنَّ يِلّهِ وَرَسُولِهِ وَقَسْمَلُ مَمْ لِللّهَ النّبِي لَسَتُنَ كَا أَعْدِهِ مَن مَن اللّهَ عَلَى اللّهِ يَسِلُوا فَلَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَمُنْ وَلَكُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ

<sup>(</sup>١) والحديث من رواية أم المؤمنين عائشة بنت الصديق والشخط كما ترئ، فانظر أيها المنصف لها وهي تروي فضائل آل البيت؟ وما تروي فضائل آل البيت ومع هذا يطعن فيها من لا يخاف الله تعالى بحجة محبة آل البيت؟ وها هو الإمام مسلم كَثَمَلَتُهُ يخرج الحديث في صحيحه برقم (٢٤٢٤) ولَم يكتمه كما يفتري البعض على أئمة أهل السنة، والله المستعان.

 <sup>(</sup>٢) المرط: بكسر الميم: كساء من صوف أو خزًّ، كما في المعاجم (لذا يسمئ هذا الحديث بحديث الكساء).

حقبة من التاريخ (٣٩)

وَاذْكُرْنَ مَا يُتَلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ مَايَنتِ اللهِ وَالْحِكْمَةُ إِنَّ اللهَ كَاتَ لَطِيفًا خَيِمًا ﴾ [الأحزاب: ٣٠-٣٤].

فالذي يُراعي سياقَ هذه الآيات يوقن أنها في نساء النبي ﷺ خاصة.

وأما قول الله -تبارك وتعالىٰ-: ﴿لَيُكْرِهِبَ عَنصَكُمُ ﴾ ولَم يقل: عنكن، و﴿وَيُطَهِّرُكُونَ﴾ ولَم يقل: يطهركن.

ثانيًا: ذكر الله وَ الله على الجمع بدل نون النسوة؛ لأن النساء دخل معهن النبي الله وهو رأس أهل بيته، كما قال - تبارك وتعالى - عن زوجة إبراهيم: ﴿ قَالُوا أَنْتَجِينَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ وَرَحَمْتُ اللّهِ وَبَرَكَنْنُهُ مَلْتَكُمُ أَهْلَ ٱلْمِيْتِ إِنَّهُ مَحِيدٌ تَجِيدٌ ﴾ [هود: ٧٣]. مع أنهما إبراهيم وزوجته.

وقال تعالى عن موسى: ﴿ فَهُ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجْلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ: ءَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَــَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمۡكُثُوا ۚ إِنِّ ءَانَسَتُ نَارًا لَعَلِيّ مَاتِيكُم مِنْهَكَ اِحْنَجٍ أَق حَحَٰذُوقِرَ مِنَ النّــَارِ لَمَـنَّكُمْ تَصْمَطْلُوكِ﴾ [القصص: 74]. وكانت معه زوجته.

وقول امرأة العزيز لزوجها: ﴿مَاجَزَآءُ مَنَّ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَّءًا ﴾، تعني نفسها.

فقول الله: ﴿إِلَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُلَدِّهِ عَنْكُمُ الرِّحْسَ أَهْلَ ٱلبَّيْتِ وَيُطْلِهِ يَرُكُ بَطْهِ يَرُكُ بَهُ، وقال هنا: (عنكم) لدخول النبي على عنسائه في هذه الآية، لا أن عليًا وفاطمة والحسن والحسن والحسن والحسن والحسن والحسن وفاطمة هيئ من أهل بيت النبي بدليل حديث الكساء لا بدليل الآية.

فحديث الكساء هو الذي يدل على أن عليًّا وفاطمة واحسن والحسين من آل بيت النبي ﷺ بالكساء، وقرأ: ﴿إِنَّكَا يُمِينُدُ اللَّهُ لِيُلْدِهِبُ

عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾، فأدخلهم في أهل بيته.

ثالثاً: إن معنى أهل بيت النبي على يتعدى زوجات النبي قد ويتعدى عليًا والحسن والحسن وفاطمة إلى غيرهم، كما في حديث زيد بن أرقم وأنه لما قيل له: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته الذين حرموا الصدقة، وهم: آل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل العباس، قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم (۱). إذن اتسع مفهوم أهل بيت النبي إلى أكثر من ذلك.

فهم: نساؤه بدليل الآية، وعلى وفاطمة والحسن والحسين بدليل حديث الكساء، وبدليل حديث زيد بن أرقم، وآل عباس بن عبد المطلب، وآل عقيل بن أبي طالب، وآل جعفر بن أبي طالب، وآل على بن أبي طالب بدليل حديث زيد بن أرقم.

فكل هؤلاء هم أهل بيت النبي ﷺ جميع بني هاشم من آل البيت وهم كلَّ من حرم الصدقة.

بدليل حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، قال: اجتمع ربيعة بن الحارث، والعباس بن عبد المطلب، فقالا: والله، لو بعثنا هذين الغلامين قالا في الحارث، والعباس، إلى رسول الشك فكلماه فأمَّرهما على هذه الصدقات، فأديا ما يؤدي الناس وأصابا مما يُصيبُ الناس، قال: فبينما هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب فوقف عليهما فذكرا له ذلك، فقال علي بن أبي طالب: لا تفعلا، فوالله ما هو بفاعل، فانتحاه ربيعة بن الحارث، فقال: والله ، ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا حيني: تحسدنا والله لقد نلت صهر رسول الله في فما نفسناه عليك، قال علي: أرسلوهما فانطلقا واضطجم على.

قال: فلما صلى رسول الله ﷺ الظهر سبقاه إلى الحجرة، قال: فقمنا عندها حتى

<sup>(</sup>١) أحرجه مسلم، في كتاب فضائل الصحابة، باب: من فضائل علي (٣٦/٢٤٠٨).

 <sup>(</sup>٢) القائل: قالا لي: هو عبد المطلب بن ربيعة، وقيل: اسمه المطلب، والمعنى: أن كلًّا من ربيعة والعباس
 أرسلا ولديهما: عبد المطلب والفضل إلى رسول اله الله الطلبا عملاً يستعينان به على زواجهما،

جاء فأخذ بآذاننا، ثم قال: «اخرجا ما تُصُرِّرَانِ». ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئل عند زينب بنت جحش. قال: فتواكلنا الكلام، ثم تكلم أحدنا فقال: يا رسول الله، أنت أبرُّ الناس وأوصلُ الناس، وقد بلغنا النكاح وجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات، فنؤدى إليك كما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون.

قال: فسكت طويلًا حتى أردنا أن نكلمه ، قال: وجعلت زينب تلمع علينا من وراء الحجاب ألا تكلماه، قال: ثم قال: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس»(1).

رابعًا: الآية ليس فيها أن الله أذهب عنهم الرجس؛ لأن هذه الإرادة إرادة شرعية، إرادة المحبة، وهي غير الإرادة القدرية.

يعني: يحب الله أن يذهب عنكم الرجس، ولا شك أن الله أذهب الرجس عن فاطمة، والحسن والحسين وعلي، وزوجات النبي على وال عقيل، وآل جعفر، وآل عباس.

ولكن الإرادة هنا في هذه الآية هي الإرادة الشرعية، ولذلك في الحديث نفسه أن النبي على اللهم أذهب عنهم النبي اللهم أدهب عنهم النبي اللهم أدهب عنهم الرجس، ""؟ فإذا كان الله أذهب عنهم الرجس، لماذا يدعو لهم بإذهاب الرجس (٢٠)؟

روجس، ﴿ وَإِنَّ عَنْ اللّٰهِ عَلَى أَنْ هَذَهِ الإِرادة إِرادة شرعية، مثل قول الله -تبارك وتعالى -: ﴿ يُرِيدُ اللّٰهُ لِبُكِينَ لَكُمُ وَيَهْدِيكُمُ سُنَنَ النَّيْنَ يَشَيْكُمُ وَيَهُدِيكُمُ سُنَنَ النَّيْنَ يَنْ فَيْلِكُمُ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمُ وَاللّٰهُ عَلِيهُ عَكِيدٌ ﴿ آَنَ وَاللّٰهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمُ وَيُرِيدُ اللّٰهِ عَلَيْكُمُ وَيَوْلِكُ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ وَيَوْلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ وَيَهُدِيكُ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ وَعَلَيْكُمُ وَيُولِكُ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ وَيَعْلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ وَيَعْلَى اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰ الللّٰمُ الللّٰ الللّٰ اللللّٰ اللللّٰ الللّٰ الللّٰ اللللّٰ اللللّٰ الللللّٰ اللللّٰ اللللّٰ اللللّٰ اللللّٰ الل

كل هذه الإرادات التي ذكرها الله -تبارك وتعالى - إنما هي الإرادات الشرعية، فالله يريد أن يخفف عن الناس جميعًا، ويريد أن يتوب على الناس جميعًا، ولكن هل

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب: ترك استعمال آل النبي على الصدقة، حديث (١٠٧٢).

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي، كتاب المناقب باب: مناقب أهل بيت النبي، حديث (٣٧٨٧).

<sup>(</sup>٣) بل عند الشيعة الاثني عشرية أن الأثمة الاثني عشر ومعهم فاطمة خلقوا مطهرين.

تاب على جميع الناس؟ فمن الناس مؤمن وكافر، ولَم يتب الله على جميع الناس، قال تعالى: ﴿ هُوَ ٱللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ ال

خامسًا: إن الله –تبارك وتعالىً– يريد إذهاب الرجس عن كل أحد وعن كل مؤمنٍ.

ولذلك أمر النبيﷺ المسلم إذ أراد أن يصلي أن يتجنب أماكن الوسخ، وقال الله تعالى: ﴿رَئِيَابُكَظُورُ ﴾ [المدثر:٤].

وأمر بالوضوء ، وأمر بالاغتسال عند الجنابة (١).

سادسًا: التطهير ليس خاصًّا بعلي وفاطمة والحسن والحسين هِ الله واقع لغيرهم أيضًا، كما قال تعالى: ﴿ خُذِينَ أَمَوَلِهُمْ صَدَقَةٌ ثَقَلَهُ رُهُمْ وَثُرَيْهِم يَهَا وَصَلِ عَلَيهِمُ إِنَّ مَالْوَلَكُ سَكَنَّ لَمُمُ وَاللَّهُ عَلَيهُمُ عَلَيهُمُ إِلَى الْمَالِقِيقُ عَلَيهُمُ وَاللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وقال تعالى: ﴿ إِذْ يُغَيِّقِيكُمُ النَّمَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَأَيْلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَآةً لِيُطَهِّرَكُم يهِ وَيُذَهِبُ عَنكُرُ رِجْزَ الشَّيْطلينِ وَلِيَرْيِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَيِّتَ بِهِ الْأَقْدَامُ ﴾ [الانفال: ١١]. وهؤلاء الثلثمائة وبضعة عشر يكونون إذن على مذهب هؤلاء وقياسهم معصومين لأن الله -تبارك وتعالى- قال: ﴿ لِيُطْهِرَكُمْ بِهِ، وَيُذَهِبَ عَنكُرْرِجْزَ الشَّيْطلينِ ﴾.

سابعًا: إذهاب الرجس لا يدلُّ على أنهم الخلفاء بعد رسول الله على نحن نوقن أن الله أذهب عن علي الرجس، ولذلك صار مولى المؤمنين، وكذلك الحسن والحسين وفاطمة، وكذلك زوجات النبي على ولذلك سماهن أمهات المؤمنين: ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ

<sup>(</sup>١) كما في الأحاديث الصحيحة الدالة على هذا المعنى، وهي في كتب الفقه أبواب الطهارة.

بِالشَّوْمِيدِكِ مِنْ أَنْفُسِمٍ مَّ وَأَوْكَبُهُ أَنَهُ أَمُهُمُّ وَأُولُوا ٱلأَرْعَادِ بَعْشُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَبِ اللَّهِ مِنَ ٱلْمُوْمِيْدِكَ وَٱللَّهُ يَجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِينَا بِكُمْ مَعْرُوفًا كان ٱلْكِتَبِ مَسْطُولًا ﴾ [الأحزاب: ٦].

وكذلك أصحاب النبي ﷺ فإن الله أذهب عنهم الرجس جميعًا بدليل الآيات التي ذكرناها سالفًا (١٠). فصاروا موالي المسلمين ثم إن ذهاب الرجس لا يدل على العصمة ولا يدل على الإمامة من باب أولى.

وأما آية المباهلة وهي قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ عَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ الْمِـلِمِ فَقُل تَعَالَوْا نَنْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمُ وَمِنْنَاءَنَا وَشِنَاءَكُمْ وَأَنْشَنَنَا وَأَنْشَنَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلَ فَنَجَعَلَ لَمَّنَتَ اللّهِ عَلَى الْكَذِيرِي ﴾ [آل عمران: ٦١].

فهي تدل على فضلهم ومكانتهم، وليس لها تعلق بالإمامة من قريب ولا من بعيد.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: تفصيل الرد على هذه الشبهة في مختصر التحفة الاثني عشرية (ص١٤٩).

# المبحث الثالث: آية الولاية

وهمي قول الله –تبارك وتعالى–: ﴿ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّذِينَ يُقيمُونَ الصَّلَوَةَ وَيُؤَوُّونَ الزَّكُوْةَ وَهُمْ رَكِيمُونَ ﴾ [المائدة:٥٥].

ذكروا في تفسير هذه الآية حديثًا عن علي ﷺ أنه كان راكعًا في الصلاة ، فجاء فقير يسأل الصدقة، وقيل: يسأل الزكاة فمدًّ علي يده وفيها خاتم فأخذ الفقير الخاتم من يد علي ﷺ فأنزل الله -تبارك وتعالى- الآية: ﴿ إِنَّهَا وَلِيّكُمُّ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُعِيمُونَ السَّكَوَةُ وَيُوْوَنُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُعِيمُونَ السَّكَوَةُ وَيُؤْوَنُ الزَّكَةَ وَهُمْ رَكِمُونَ ﴾، قالوا: وما أعطىٰ الزكاة وهو راكم إلا علي، فصار هو الوليفةُ.

### والرد من وجوه:

أولًا: هذه القصة ليس لها سند صحيح، ولَم يثبت عن علي ﷺ أنه تصدق بالمخاتم وهو راكع، وهو غني عن مدحه بما لَم يثبت، ويكفيه ما مدحه الله ﷺ وما مدحه به رسول اللهﷺ، والله -تبارك وتعالى- يقول: ﴿قَدَ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِثُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمَّ مَكَ الْمُؤْمِثُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمَّ فِي صَلاحَمْ خَشِعُونَ ﴾ [المؤمنون: ١-٢].

والنبي على يقول: «إن في الصلاة لشغلًا»(١).

فكيف نرضى لعلي ، وهو من رءوس الخاشعين وأثمتهم أن يتصدَّق وهو يصلي، أما كان يستطيع أن ينتظر حتى يقضي صلاته ثم يتصدَّق؟ بالطبع، كان يستطيع ذلك، والأولى أن الإنسان يخشع في صلاته قدر ما يستطيع، ويؤخر مثل هذه الأمور إلى ما بعد الصلاة.

ثانيًا: إن الأصل في الزكاة أن يبدأ بها المزكى، لا أن ينتظر حتىٰ يأتيه الطالب،

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب العمل في الصلاة، باب ما ينهى عن الكلام، حديث (١١٩٩)، وصحيح مسلم كتاب المساجد، باب: تحريم الكلام في الصلاة، حديث (٥٣٨).

فأيهما أفضل أن تبادر أنت بدفع الزكاة، أو أن تجلس في بيتك وزكاتك عندك ثم تنتظر حتى يطرقوا عليك الباب فتعطيهم زكاة أموالك؟ لا شك أن الأول أفضل.

ثالثًا: إن عليًا ﴿ كَانَ فَقِيرًا فِي حِياة رَسُول الله ﴿ وَلَمْ لَكَ كَانَ مَهِرِ فَاطَمَة مَن عَلِي المُسْتَطِّ درعًا فقط، لَم يمهرها مالًا؛ لأنه لَم يكن له مال -رضي الله عنه وأرضاه-، كان فقيرًا، ومثل على لا تجب عليه الزكاة، ولَم تجب عليه الزكاة في حياة النبي .

رابعًا: هذه الآية ليس فيها مدح إعطاء الزكاة في حال الركوع، وإلا كان كل إنسان يمدح إذا دفع الزكاة وهو راكع ولصارت سنة؛ لأن الله مدح من يدفع الزكاة وهو راكع، فتكون السنة في دفع الزكاة أن يدفعها الإنسان وهو راكع، وهذا لم يقل به أحد. خامسًا: ذكر الله -تبارك وتعالى - إقامة الصلاة وهي غير الأداء؛ لأن إقامة الصلاة كما يقول عبد الله بن عباس: هي أن يؤديها كما أداها رسول الله الله الكمال في الطهارة، في الأداء، في الركوع، في السجود، في الخشوع، في الذكر، في القراءة، وهذه هي الإقامة للصلاة.

وإذا كان كذلك، فما سبب ذكر الركوع بعد ذكر إقامة الصلاة؟

لا شك أن المراد ركوع آخر، المراد هو: الخضوع شه - تبارك وتعالى-، كما قال الله - تبارك وتعالى-، كما قال الله - تبارك وتعالى- عن داود الطلاق: ﴿ وَظَنَّ دَافُهُ أَنْمًا فَنَتُهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبِيَهُ وَخَرَّ رَكِعاً وَأَنَابَ ﴾ [ص:٢٤]. وهو قد خرَّ ساجدًا، وإنما سماه راكعًا للذل والخضوع شه - تبارك وتعالى-. وكما قال الله - تبارك وتعالى-: ﴿ وَإِذَا فِيلَ أَمُنُ ٱلْكُمُولَ لَا يَرْكَمُونَ ﴾ [المرسلات: ٤٨]. أي: اخضعوا واستسلموا لأمر الله - تبارك وتعالى-.

وكذلك قال تعالى عن مريم: ﴿ يَنْمَرْيُرُ أَفْتُنِي لِرَبِكِ وَأَسْجُرِى وَأَرْكِي مَعَ أَلْرُكِينَ ﴾ [آل عمران: ٤٣]. أي: اخضعي واخشعي لأمر الله -تبارك وتعالى-، فمريم كانت منقطعة للعبادة، وهي ممن لا تجب عليها صلاة الجماعة، فليس مقصود الله -تبارك وتعالى- في هذه الآية أن الإنسان يستحبُّ له أن يدفع الزكاة وهو راكع.

سادسًا: سبب نزول هذه الآية أنه لما خانت بنو قينقاع الرسول ﷺ ذهبوا إلى

عبادة بن الصامت ﷺ كما أخرج ذلك ابن جرير في تفسيره، وأرادوه أن يكون معهم، فتركهم وعاداهم وتولى الله ورسوله، فأنزل الله -جل وعلا- الآية: ﴿ إِنَّهَا وَلِيْكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا لِذَالِهَ عَامُنُواْ أَلْذِينَ يُعْمِدُونَ الشَّالُوَةُ وَنُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمُّ يَكِمُونَ ﴾ [المائدة:٥٥] (١٠).

أي: والحال أنهم خاضعون في كل شئونهم لله -تبارك وتعالى-، ولذلك قال الله -تبارك وتعالى- في أول الآيات: ﴿ فِي يَتَايُّهُا الَّذِينَ مَامَنُواْ لَا نَتَخِذُواْ النَّهُودَ وَالنَّمَنَزَى أَوْلِيَّةُ بَشَشُهُمْ أَوْلِيَاهُ بَعَيْنُ وَمِن يَتَكُمُ فِينَكُمْ وَإِنَّهُ مِنْهُمُ إِنَّ اللَّهِ لاَيَهْ بِينَ الْفَقِهَ الظَّلِيينَ ﴾ [المائدة:٥١].

يعنى: عبد الله بن أبي ابن سلول؛ لأنه كان مواليًا لبني قينقاع، ولما حصلت الخصومة بينهم وبين النبي على النبي الله النبي الله ونصرهم ووقف معهم، وذهب إلى النبي الله يشمع لهم، أما عبادة بن الصامت -رضي الله عنه وأرضاه - فإنه تبرأ منهم وتركهم فأنزل الله -تبارك وتعالى-: ﴿ يَكَانُمُ اللَّهِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَغِدُوا اللَّهُودَ وَالنَّمَارَى اَوَلِيّهُ بَعْشُهُمْ أَوْلِيّا لهُ بَعْشُهُمْ أَوْلِيّا لَهُ بَعْشُهُمْ أَوْلِيّا لَهُ بَعْشُهُمْ أَوْلِيّا لَهُ بَعْشُهُمْ أَوْلِيّا لهُ بَعْشُولُ اللهُ عَلَيْ لهُ اللَّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْقُولُ وَلَوْلُونُ وَاللّهُ مُواللّهُ فَيْ وَلَيْكُونُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَلَوْلُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِيّا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَوْلَوْلُهُ وَلَوْلُونُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلُونُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَوْلُونُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلُونُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلُولُونُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلُونُ اللّهُ اللّهُ وَلِيلًا لمُنْ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلُونُ اللّهُ اللّهُ وَلِيلًا لمُؤْلِقًا لَهُ اللّهُ اللّهُولُولُولُولُولُولُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

فهذه الآية نزلت في عبادة بن الصامت ﷺ .

سابعًا: أنه يستطيع كل أحد أن يقول مثل هذا الكلام، فيستطيع محبُّو معاوية أن يقولوا: نزلت في معاوية، وأن يأتوا بحديث مكذوب كما أتى غيرهم بحديث مكذوب عن على.

ثم يأتي محبو عثمان فيقولون: نزلت في عثمان، ويأتون أيضًا بحديث مكذوب.

ثامنًا: على فرض نزولها في علي، فإنها لا تدل على الخلافة بعد رسول اشﷺ وإنما تدل على أننا يجب أن نتولًى علي بن أبي طالب، ونحن نتولاه -رضي الله عنه وأرضاه-.

تاسعًا: الآية جاءت بلفظ الجمع، وعلي واحد، ونحن وإن كنا نقول: إنه يمكن أن يذكر الجمع ويراد به المفرد، إلا أن الأصل أنه إذا أطلق الجمع أريد به الجمع إلا بقرينة هنا.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (٦/ ١٧٨).

عاشرًا: ويقولون في قول الله –تبارك وتعالى–: ﴿ إِنَّهَا وَلِيْكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُمُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ يُعْيِمُونَ الصَّافَةَ وَتُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمُّ رَكِعُونَ ﴾.

للحصر فتبطل خلافة من سبق ، يعنون أبا بكر وعمر وعثمان، ونحن أولًا أبطلنا أن تكون هذه الآية نزلت في علي ، ثم لو فرضنا أن قوله: (إنما) للحصر، وهي تبطل خلافة أبي بكر وعمر وعثمان فهي أيضًا إذا كانت للحصر، تبطل خلافة الحسن، والحسين، وعلى بن الحسين، ومحمد الباقر، وجعفر، وغيرهم.

حادي عشر: إن الله ﷺ لا يوصف بأنه متول على عباده؛ أي: أنه أمير عليهم، بل هو خالقهم ورازقهم وربُّهم ومليكهم، فكيف يكون معنى الآية؟ وكذا لا يقال ذلك عن رسول اللهﷺ، بل هو أجلُّ من ذلك.

## المبحث الرابع: حديث المنزلة

خرج النبي ﷺ في غزوة تبوك، ولَم يأذن لأحد أن يتخلُّفَ عنه، وما تخلف في المدينة إلا ستَّةُ أصنافِ:

الصنف الأول: الذين أمرهم النبي على بالجلوس.

الصنف الثاني: المعذورون من المرضىٰ وكبار السن والمعاقين والعمي والفقراء ومن شابههم.

الصنف الثالث: النساء.

الصنف الرابع: الأطفال.

الصنف الخامس: المخلَّقُون العاصون الذين عصوا أمر رسول ال的 建 فتخلفوا عنه في هذه الغزوة، وهم: كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، وهلال بن أمية، وسبعة آخرون.

الصنف السادس: المنافقون.

هذه سنة أصناف فقط، وكان علي ﷺ من الصنف الأول وهم الذين أمرهم النبي ﷺ إنما ترك عليًّا في المجلوس في المدينة، فتكلم المنافقون وقالوا: إن النبي ﷺ إنما ترك عليًّا في المدينة لأمر في نفسه، يعني: بغضًا لعلي أو استثقالًا (١٠).

فبلغ عليًّا ﷺ هذا الكلام، فتبع النبيﷺ وهو خارج من المدينة، وفي رواية: أنه يبكي<sup>(٢)</sup> –رضوان الله تعالى عليه– فقال: يا رسول الله، أتخلفني في النساء والصبية؟

فطيَّبَ النبي ﷺ خاطره، وقال: «ألا ترضىٰ أن تكون مني بمنزلة هارون من

<sup>(</sup>١) مختصر تاريخ ابن عساكر (١٧/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) مختصر تاريخ ابن عساكر (١٧/ ٣٤٥).

موسىٰ، إلا أنه لا نبي بعدي»(١).

قالوا: قول النبيﷺ: «ألا ترضىٰ أن تكون مني بمنزلة هارون من موسىٰ»، دليل على أن عليًّا ﷺ هو الخليفة بعد رسول الهﷺ؛ لأن هارون هو الخليفة بعد موسىٰ لما خرج لميقات ربه فعلي هو الخليفة بعد رسول الهﷺ.

# وهذا باطل من وجوه:

الأول: أن هارون لَم يخلف موسىٰ، بل المشهور أن هارون اللَّه توفي قبل موسىٰ بسنة <sup>(۲)</sup>.

الثاني: أن هارون بقي في المدينة لما خرج موسىٰ للقاء ربه ومع هارون العسكر والجيش، وخرج موسىٰ ومعه بعض الرجال للقاء ربه -تبارك وتعالى-، أما علي فلم يبق أحد من العسكر معه إلا الذين عصوا أمر الله أو من أمره الرسول ﷺ بالبقاء، فاختلف الأمر.

الثالث: أن النبي إلى إنما طبَّبَ خاطر علي ، لأن علبًا هو الذي جاء واشتكئ، ولو لَم يأت علي للنبي إلى ما الله هذا الكلام، فبين له أن الأمر ليس كذلك، فأنا ما خلفتك بغضًا لك، أتعلم أن موسئ لما خرج للقاء ربه ترك هارون ولَم يكن هذا منقصة لهارون الله، كذلك إذا خرجت أنا وتركتك في المدينة فليس هذا منقصة لك، لذلك لو كان غير علي وقيل فيه ما قيل في علي، وجاء للنبي واشتكئ بنفس الشكوئ التي اشتكاها علي لما كان يبعد أن يقول له النبي هذا الكلام نفسه، وإنما اشتكئ علي ولَم يشتك غيره، لما تكلم فيه الناس، لأن بقية الولاة ما كان النبي المتخلفهم على رجال، ولَم يكن النبي المخيش يخرج بالجيش كله عادة.

 <sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب: مناقب علي، حديث (٣٠١٦)، وصحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة، باب: من فضائل علي، حديث (٤٠٤) دون أن تذكر تفاصيل القصة عندهما.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري (١/ ٣٠٤)، والبداية والنهاية (١/ ٢٩٧).

فعلي 拳 لما رأى الأمر كأن فيه منقصة وتكلم المنافقون خرج خلف النبي ﷺ يسأله عن سبب هذا الترك، فبين له النبي ﷺ أنه ليس عن كره ولا كما يدعي المنافقون، إنما كما أبقى موسىٰ هارون، أنا أبقيك في أهلى.

الرابع: أن النبي ﷺ لَم يبق عليًّا خليفة على المدينة في هذه الغزوة بل استخلفه على أهل بيته خاصة، كما يذكر أهل السير، كابن جرير(١)، وابن كثير(٢)، وغيرهما أن الوالي على المدينة في تلك الغزوة هو محمد بن مسلمة، وليس على بن أبي طالب.

الخامس: كيف يمكن لنا أن نفهم أن هذا الترك من النبي الله لعلي منقبة له، وأنه ينبغي ألا يخرج النبي الله والله علياً يخرج باكيًا خلف النبي الله على منقبة بحد ذاتها لما خرج خلفه، ولعلم أن النبي الله لا يخرج إلا وهو خليفته من بعده.

السادس: أن النبي ﷺ استخلف غير علي بعده، فإنه بعد غزوة تبوك، خرج إلى حجة الوداع وكان على في اليمن ولَم يترك عليًّا في المدينة.

أما تشبيه النبي ﷺ لعلي بهارون.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري (٢/ ٣٦٨) ولكن قال: الوالي على المدينة سباع بن عرفطة.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (٥/٧).

موسىٰ لما قال: ﴿ وَقَالَكَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمَوْلَا فِي اَلَمْيُوَةِ الدُّنَا رَبِّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكِ ۚ رَبَّنَا أَطْمِسْ عَكَ أَمْوَلِهِ هَـ وَٱشَّدُدُ عَلَىٰ قُلُوبِهِ مَ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرُوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴾ [يونس:۱۸۸](۱)».

فشبه أبا بكر بإبراهيم وعيسى، وشبه عمر بنوح وموسى، وأولئك من أولي العزم وهم خير البشر بعد رسول الله على وهم أفضل من هارون بدرجات -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- فليس تشبيه النبي الله علي بهارون بأفضل أو بأعظم من تشبيه النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي الله ونوح.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٣٨٣) ورجاله ثقات، إلا أن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود كم يسمع من أبيه.



# المبحث الخامس: آية ذوي القربي

وهي قول الله –تبارك وتعالى–: ﴿ذَلِكَ الَّذِينَ الشَّرِيَّ وَمَا اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عِبَادُهُ اللَّذِينَ اَمَنُواْ وَعَمِلُواْ اَلصَّلِيحَٰتُ قُلُ لَا آسَنُلَكُمْ عَلَيْهِ أَجَرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْنَىُّ وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةَ نَزِدَ لَهُ. فِيهَا حُسَنَاً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورُ ﴾ [الشورى:٢٣].

قالوا: إن النبي ﷺ أمر الناس بمودة قرابته، وبعضهم ينقل الإجماع علىٰ أنها في قربيٰ آل محمد، وهذا غير صحيح.

فالحديث أخرجه البخاري في صحيحه (1)، عن سعيد بن جبير، قال: سئل ابن عباس عن قول الله - تبارك وتعالى -: ﴿ قُلْ لَا آشَكُمُ عَلَيْهِ أَمْرًا إِلّا الْمَوَدَّةُ فِي الْقُرْيَى ﴾، فقلت: أي سعيد بن جبير: إلا أن تودُّوني في قرابتي (1). فالتفت إليَّ عبد الله بن عباس (٢)، وقال: عجلت، فوالله ما من بطن من بطون قريش إلا ولمحمد فيهم قربي.

فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من قرابة.

وقال الله –تبارك وتعالى– عن رسوله ﷺ: ﴿ قُلْ مَا أَسْتَلَكُوْ مَلَتِهِ مِنْ لَجْرِوَمَا أَنَا مِنَ ٱلنَّكُلِفِينَ﴾ [ص:٨٦].

وقال: ﴿قُلُ مَا سَأَلَتُكُمْ مِنْ أَجْرِ فَهُولَكُمْ ﴾ [سبا:٤٧]. وقال: ﴿وَمَانَسْتُلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْكَنْكِينَ ﴾ [يوسف:١٠٤].

(١) كتاب التفسير، سورة الشورئ، باب: المودة في القربي، حديث (٤٨١٨).

 (۲) ذكر الأنطاكي في كتابه: لماذا اخترت مذهب الشيعة؟ هذا الحديث وبتره هنا، ونسب كلام سعيد إلى ابن عباس (ص٨٤).

(٣) تنبه أخي القارئ إلى أن ابن عباس ﴿ شَخْ صحابي عالم جليل بحر في العلوم، دعا له رسول الشه الله ودعاؤه مستجاب. بأن يعلمه الله التأويل والحكمة، وقد أجيب دعاؤه ﴿ وهو أيضًا من ذوي القربي، ابن عم النبي ﴿ وَهُمُ يَمْنُعُهُ مَنْ تَأْوِيلُ الآية عَلَىٰ وجهها الصواب كما أمر الله تعالىٰ.

وقال: ﴿ قُلْمَا أَشَكُكُمُ مَلَيْدِمِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَكَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِكَ رَقِهِ سَبِيلًا ﴾ [الفرقان: ٥٧].

والقرآن يصدق بعضه بعضًا، ولا يناقض بعضه بعضًا، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَبْرِ اللَّهِ لَوْجَدُواْفِيدِ اَخْذِلْكُفًا كَيْرِنًا ﴾ [النساء: ٨٦].

فلا يمكن إذن أن ينص الله في كل هذه الآيات علىٰ أن النبي ﷺ لا يسأل أجرًا ويكون هذا حال إخوانه الأنبياء، ثم يأتي بعد ذلك بآية تناقض هذا كله، فتقول : هو يسأل أجرًا، وهو مودة قرابته.

فالنبي ﷺ لا يسأل أجرًا، فكيف يدعون أن النبي ﷺ يقول لهم: أسألكم أجرًا واحدًا، وهو أن تؤدوا قرابتي أبدًا.

النبي ﷺ لا يسأل أجرًا، بل جميع الأنبياء الذين أرسلهم الله -تبارك وتعالى- لَم يسألوا قومهم أجرًا.

فهذا نوح يقول لقومه: ﴿ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنَّ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الشعراء ١٠].

وهود قال لقومه: ﴿ وَمَا أَسَتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الشعراء: ١٢٧].

وصالح قال لقومه: ﴿ وَمَا أَسَئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الشعراء:180].

ولوط قال لقومه: ﴿ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ أَجْرٍ إِنَ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الشعراء: ١٦٤].

وشعيب قال لقومه: ﴿ وَمَا أَسَـُكُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ ۗ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الشعراء:١٨٠].

والنبي ﷺ أكرم الأنبياء وأفضلهم، وهو أولى بألا يسأل أجرًا، وهو مصداق قول الله -تبارك وتعالى-: ﴿إِلَّا الْمَرَدَّةُ فِي الْقُرْبَى ﴾. معنىٰ (إلا) إما أن تكون استثناء متصلاً، وإما أن تكون استثناء منقطعًا؛ أي: بمعنىٰ (لكن) وهو الصحيح بدلالة الآيات التي ذكرناها قريبًا، وهي أن النبي على لا أبدًا فيكون قول الله : ﴿إِلَّا ٱلْمَودَّةُ فِي ٱلْقُرْيَى ﴾. ولكن ودُّوني في قرابتي، أنا قريب منكم دعوني أدعو الناس، وقد ثبت عن النبي الله أنه سأل قريشًا، أن يتركوه يدعو إلى الله، فإن ظهر كان لهم هذا، وإن قتله الناس فيسلمونَ من دمه.

فالنبي ﷺ ما سأل أجرًا قط لقرابته، لو كان يريد أجرًا لقرابته كان يقول: لذي القربي أو لذوي القربي، أما أن يقول: في القربي، فلا يصح.

ويدل على ذلك أن الله -تبارك وتعالى- لما ذكر الخمس قال: ﴿ ﴿ وَاَعَلَمُواْ أَنَمَا غَنِمْتُمُ مِن مَنَى وَأَنَّ لِلّهِ خُسُكُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرِّى وَالْلِمَتَى وَالْمَسَكِينِ وَالْبِ السَّبِيلِ إِن كُشُمْ ءَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْنَفَى الْمُجَمَّعَانَ وَاللَّهُ عَلَى كُثُمْ فَيَا مِنْكِلَ فَيْ القربى وَاللهِ عَلَى القربي وَاللهِ عَلَى القربي القربي .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: جميع ما في القرآن من التوصية بحقوق ذوي قربي النبي على الإنسان إنما قيل فها: (ذوي القربي الإنسان إنما قيل فها: (ذوي القربي) ولم يقل

ومع كل ما تقدم فإن هذه الآية في سورة الشورئ وهي مكية، والحسن والحسين لَم يخلقا بعد، وعليٌّ لَم يتزوج فاطمة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) منهاج السنة (٧/ ١٠١).

## المبحث السادس: حديث الثقلين

حديث: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به، لن تضلوا بعدي أبدًا كتاب الله وعترتي (١٠). يستدلون بهذا الحديث على أنه يجب أن يتمسك المؤمن بعترة النبيﷺ ثم قالوا بعد ذلك:

إذا وجب التمسك بهم صاروا هم أولياء الأمر بعد رسول ش ﷺ وهم الخلفاء من بعده.

وهذا يرد عليه أيضًا من وجوه:

الوجه الأول: الحديث فيه كلام من حيث صحته وثبوته عن النبي ﷺ والثابت عند مسلم أن الأمر كان بالتمسك بكتاب الله والوصية بأهل البيت كما مر من حديث زيد بن أرقم، في صحيح مسلم فأوصى بكتاب الله وحث على التمسك به، ثم قال: «وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، فالذي أمر بالتمسك به كتاب الله (۱)، وأما أهل بيت النبي ﷺ فأمر برعايتهم وإعطائهم حقوقهم التي أعطاهم الله -تبارك وتعالى - إياها.

وقد ثبت من حديث جابر أن النبي ﷺ لما خطب في حجة الوداع، قال: «قد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله" (٢٠). فهو الذي إذا تمسك به الإنسان لا يضل أبدًا، ولَم يذكر أهل البيت.

الوجه الثاني: من عترة النبي ﷺ؟ عترة الرجل هم أهل بيته، وعترة النبي ﷺ هم

سنن الترمذي ، كتاب المناقب، باب: مناقب أهل البيت، حديث (٣٧٨٦) وفيه زيد الأنماطي، وهو منكر الحديث، والحديث له أكثر من طريق مع اختلاف ألفاظه، ولا تخلو جميعها من ضعفي.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة، باب: فضائل على: حديث (٢٤٠٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ، كتاب الحج، باب: حجة النبي ، حديث (١٢١٨).

كل من حرمت عليه الزكاة، وهو بنو هاشم، هؤلاء هم عترة النبي ، وقيل: معهم بنو عبد المطلب بن عبد مناف.

ولننظر من أولى الناس بالتمسك بهؤلاء؟ السُّنة أم الشيعة؟

الشيعة ليس لهم أسانيد إلى الرسول ﷺ، وهم يقرون بهذا، أنهم ليس عندهم أسانيد في نقل كتبهم ومروياتهم، وإنما هي كتب وجدوها، فقالوا: ارووها فإنها حق(١).

أما أسانيدهم فكما يقول الحر العاملي وغيره من أثمة الشيعة: إنه ليس عند الشيعة أسانيد أصلاً، ولا يعولون على الأسانيد (٢).

فأين لهم أن ما يروونه في كتبهم ثابت عن عترة النبي ﷺ؟ بل نحن أتباع عترة النبيﷺ المذين أعطيناهم حقهم ولَم نزد ولَم ننقص ، كما قال النبيﷺ: «لا تطروني كما أطرت النصارئ عيسى بن مريم، فإنما أنا عبده، فقالوا: عبد الله ورسوله»(٣٠).

الوجه الثالث: إمام العترة وعالمها على بن أبي طالب الله ويأتي بعده في العلم عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة، الذي كان يقول بإمامة أبي بكر وعمر قبل علي ، بن إن على بن أبي طالب قد ثبت عنه أنه قال: أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر

<sup>(</sup>١) روى الكليني عن محمد بن الحسن قال: قلت لأبي جعفر الثاني (محمد الجواد) جعلت فداك إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله -عليهما السلام- وكانت التقية شديدة، فكتموا كتبهم، ولَم ترو عنهم، فلما ماتوا صارت الكتب إلينا؟ فقال: حدثوا بها، فإنها حق، الكافي (١/ ٥٣).

وأبو جعفر الثاني: هو محمد بن علي بن موسىٰ بن جعفر بن محمد والذين جاءوه هم تلامذته، فكيف صارت الكتب الصحيحة حقًا، والإسناد منقطعٌ كل هذا الانقطاع؟

 <sup>(</sup>٢) انظر: كتاب خاتمة الوسائل، الفائدة التاسعة، فإنه يبين فيه أن الاثني عشرية ليس لهم أسانيد تصحح على أساسها الروايات، وأن قضية الإسناد أمر مستحدث.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿ وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِئْدِ مِرْيَمُ ﴾ حديث (٣٤٤٥).



وعمر(١) بل ثبت عنه عند الشيعة أنه قال: وأنا لكم وزيرًا، خير لكم مني أميرًا (٢).

الوجه الرابع: هذا الحديث مثل قول رسول اله ﷺ: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدًا كتاب الله وسنتي» (٢٠).

وقال النبي ﷺ: «عليكم بسنتي وسنة الخفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ»<sup>(٤)</sup>.

فأمر بالعض عليها بالنواجذ، وقال: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر»<sup>(°)</sup>. وقال: «اهتدوا بهدى عمَّار، وتمسكوا بعهد ابن مسعود»<sup>(۲)</sup>.

ولَم يدلَّ هذا على الإمامة قط، وإنما دل علىٰ أن أولئك علىٰ هدي الرسولﷺ، ونحن نقول: إن عترة النبيﷺ لا تجتمع على ضلالة أبدًا، ولكن من أصحاب عترة النبيﷺ؟ قد فصَّلنا ذلك فيما سبق<sup>٧٧</sup>.



<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب، حديث (٣٦٧١).

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة (ص٩٥) خطبة رقم (٩٢).

<sup>(</sup>٣) مستدرك الحاكم (١/ ٩٣).

 <sup>(</sup>٤) سنن أبي داود ، كتاب السنة، باب: لزوم السنة، حديث (٢٠٠٧)، وجامع الترمذي ، كتاب العام،
 باب: ما جاء في الأخذ بالسنة، حديث (٢٧٦٦).

 <sup>(</sup>٥) سن الترمذي ، كتاب المناقب، باب: مناقب أبي بكر وعمر، حديث (٣٦٦٢) ، وسن ابن ماجه، المقدمة، باب: فضائل أصحاب النبي را الله عنه (٨٦).

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي ، كتاب المناقب، باب: مناقب عبد الله بن مسعود، حديث (٣٨٠٥)

<sup>(</sup>٧) انظر: غير مأمور، في الكلام على حديث الكساء.



# المبحث السابع: حديث: عليّ مني وأنا من عليُّ

قالوا: إن قول النبي ﷺ: «عليٌّ مني وأنا من عليٌّ، ولا يؤدي عني إلا أنا وعلي»(١). دليلٌ عليُ أن عليًّا هو الإمام بعد الرسولﷺ.

والجواب:

هذا الحديث مداره على أبي إسحاق السبيعي، وهو مدلس مشهور، يكثر التدليس عن الضعفاء، فإذا صرح بالتحديث فحديثه صحيح بل في أعلى مراتب الصحيح، ولكن الكلام فيما إذا لَم يصرح بالتحديث فإنه يتوقف في قبول حديثه.

قال أبو إسحاق الجوزجاني: كان قومٌ من أهل الكوفة لا تحمد مذاهبهم يعني: التشيع، هم رءوس محدثي الكوفة، مثل: أبي إسحاق، والأعمش، ومنصور، وزبيد، وغيرهم من أقرائهم احتملهم الناس على صدق ألسنتهم في الحديث، ووقفوا عندما أرسلوا، لما خافوا ألا يكون مخارجها صحيحة، فأما أبو إسحاق فروئ عن قوم لا يعرفون ولكم ينتشر عنهم عند أهل العلم إلا ما حكي أبو إسحاق عنهم (").

ونقول أيضًا: علي من النبي ، والنبي همنه في الاتباع والنصرة، ولذلك قال النبي عن جليبيب، قالوا: ما وجدناه، قال: «ابحثوا عنه في القتل»، فوجدوه قد سقط وحوله سبعة من الكفار، فأخبروا النبي فقفال: «قتل سبعة وقتلوه، جُليبيبُ منى وأنا منه "".

- (١) الشطر الأول من الحديث أخرجه البخاري بلفظ: «أنت مني وأنا منك»، في كتاب الصلح، باب: كيف يكتب هذا ما صالح فلان، حديث (٢٦٩٩)، وأما زيادة: «ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي». فأخرجها أحمد (١٤٤/٤).
  - (۲) تهذيب التهذيب (۸/ ۲٦).
  - (٣) صحيح سلم، كتاب فضائل الصحابة، باب: من فضائل جليبيب ، حديث (٢٤٧٢).

ولما ذكر النبي على الأشعريين قال: «هم مني وأنا منهم»(١).

فلا يلزم من قول النبي ﷺ عن علي ﷺ: إنه مني وأنا منه، أنه هو الخليفة بعد رسول الله ﷺ ، بل هذا للمبالغة في بيان اتحاد طريقة النبي ﷺ وعلي، والنزام علي ﷺ النسب والمصاهرة، والاتباع والنصرة والتأييد والقيام بحق الله -تبارك وتعالى- ولذلك قال النبي ﷺ: «علي مني وأنا منه».

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة، باب: من فضائل الأشعريين ، حديث (٢٥٠٠).

# المبحث الثامن: حديث الاثني عشر إمامًا

يستدلُّون كثيرًا بحديث الاثني عشر، وله ألفاظٌ عدة في الصحيحين وغيرهما:

- \* «يكون اثنا عشر أميرًا كلهم من قريش»(١).
- \* «لا يزال الإسلام عزيزًا إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش»(").
  - \* «لا يزال هذا الدين عزيزًا منيعًا إلى اثني عشر رجلًا»(").
- \* «لا يزال الدين قائمًا حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة، كلهم تجتمعُ عليهم الأمَّةُ» (٤).

#### وبيان ذلك فيما يأتي:

الحديث فيه أن الدين يكون عزيزًا فترة خلافتهم، ثم يزول هذا العزُّ، فمتىٰ العزُّ؟ ومتىٰ الذلُّ؟

الشيعة تقول: لَم يكن الدين عزيزًا قط في خلافة من سبق، بل كان أثمتهم مستترين خائفين يتعاملون بالتقيَّة، بل يرون أن الأمر كان فاسدًا زمن أبي بكر وعمر وعثمان، بل إن عليًّا عندهم لَم يستطع أن يظهر الدين الصحيح بل كان يعمل بالتقيَّة فما استطاع أن يظهر الدين الصحيح، ولا أحل زواج المتعة.

الحديث ليس فيه حصرٌ لعدد الأثمة، بل هو خبر أن الدين يكون عزيزًا وقت حكمهم.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب، حديث (٧٢٢٢)، وصحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب: الناس تبع لقريش، حديث (١٨٢١).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ، كتاب الإمارة، باب: الناس تبع لقريش، حديث (١٨٢١).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ، كتاب الإمارة، باب: الناس تبع لقريش، حديث (١٨٢١).

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود ، حديث (٢٧٩)، والمعجم الكبير للطبراني (١٨٤٩).

ولاية المنتظر إلى يوم القيامة، فمتىٰ يكون عزًّا ومتىٰ يكون ضعفًا؟

قول النبي ﷺ: «كلهم من قريش»، يستبعد معه أنه يريد عليًّا وأولاده، بل لو قال: من ولد إسماعيل لادعاها الشيعة كذلك بأن أثمتهم من أولاد إسماعيل.

جاء في الصحيح: «في أمتى اثنا عشر منافقًا»(١) فالعدد لا عبرة به.

جاء القرآن بذكر الرسل ورسالاتهم، ولَم يتطرَّقُ للأثمةِ مع أنهم أفضل، وأهمُّ من الرسل عندهم.

لِمَ قبل عليِّ بالشورئ، وتنازل الحسن لمعاوية، وبايع الحسين لمعاوية، وبايع جميع أثمتهم للخلفاء؟

كيف يكون الحديث نصًّا على عليٍّ، والنصوص عن علي تنافي ذلك، كما في نهج البلاغة : وأنا لكم وزيرًا، خيرٌ لكم مني أميرًا (٢٠).

لما تولئ علي الخلافة لَم يدَّع نصَّا، بل ذكر أنهم حملوه عليها، إنما الشورئ للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا علىْ رجل وسموه إمامًا كان ذلك لله رضا <sup>(٣)</sup>.

قال البياضي: إن عليًّا لَم يذكر النص للصحابة، (الصراط المستقيم)

ولما قام محمد بن عبد الله بن الحسن (النفس الزكية) سمحَ الصادقُ لولديه موسى وعبد الله بالانضمام إليه (<sup>4)</sup>.

لا يعقل وجود كل هذه الأحاديث التي يرويها الشيعة في ذكر الأثمة جماعات أو أفرادًا ثم تغيب جميع هذه الروايات عن رواة الشيعة الكبار وفرق الشيعة التي كانت تختلف بعد وفاة كل إمام تقريبًا، مما يدل دلالة قطعية على أن هذه الأحاديث وضعت متأخرًا.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ، كتاب صفات المنافقين ، حديث (٢٧٧٩).

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة، (ص١٣٦).

<sup>(</sup>٣) نهيج البلاغة (ص٣٦٧).

<sup>(</sup>٤) مقاتل الطالبيين (٢٤٤).

ولاية الأثمة عندهم سرية، عن الرضا، قال: ولاية الله أسرها إلى جبرائيل، وأسرَّها جبرائيل إلى محمد، وأسرَّهَا محمد إلى علي، وأسرَّها علي إلى من شاء، ثم أنتم تذبعون ذلك.

من الذي أمسك حرفًا سمعه (١). (الكافي).

أوصافُ الاثني عشر وزمنهم:

\* يتولُّونَ الخلافة.

\* الإسلام في عهدهم عزيز.

\* الناس يجتمعُونَ عليهم.

ولا ينطبقُ على أئمة الشيعة أي وصف سوى العدد.

والعددُ مدَّعًىٰ بعد الحديث، إضافة إلىٰ أن الحسن العسكري مات بدون ذُرِّيَّة.



<sup>(</sup>١) الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب: الكتمان (٢/ ٢٢٤).

# المبحث التاسع: حديث: أنا مدينة العلم وعلي بابها

هذا الحديث لا يثبت عن النبي على سندًا ولا متنًا.

أما السند:

فالحديث أخرجه الحاكم (١). عن ابن عباس من طريقين:

الأول: فيه أبو الصلت الهروي.

قال أبو حاتم: لَم يكن عندي بصدوق.

وقال العقيلي: رافضيٌّ خبيث.

وقال ابن عدي: متهم.

وقال النسائي: ليس بثقةٍ.

ونقل الدُّوريُّ أن يحييٰ بن معين وثقه.

بينما نقل ابن محرزٍ عنه أن قال فيه: ليس ممن يكذب.

الثاني: فيه:

١ -محمد بن أحمد بن حكيم: فيه لين.

٢ - الحسن بن فَهم: ليس بالقوي.

٣- الأعمش سليمانُ بن مهرانَ: ثقة، إلا أنه مدلس، وقد عنعنه؛ أي: لَم يصرح بالسماء.

والحديث ضعفه أكثر أهل العلم.

قال البخارى: منكر، ليس له وجه صحيح (۱).

المستدرك (٣/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) المقاصد الحسنة (١٧٠).

(Y72)

قال أبو حاتم: لا أصل له (١).

قال أبو زرعة: كم من خلق افتضوا فيه (٢).

قال العقيلي: لا يصحُّ في هذا المتن شيء (٣).

قال ابن حبان: هذا شيء لا أصل له (٤).

قال الدارقطني: الحديث مضطرب غير ثابت (°).

قال ابن الجوزي: لا يصح، ولا أصل له(١).

وقال النووي والذهبي وابن تيمية والألباني: موضوع <sup>(٧)</sup>.

أما متنه:

فمنكر لأمور: العَالِم لا يقال له مدينة علم؛ لأن المدينة محدودة، بل يقال: بحرُ العلم، سماء العلم، فضاء العلم، وأمثالها.

لو صح قوله عن على: باب مدينة العلم، فيتعين أن عليًّا هو المبعوث للناس أجمعين وليس محمدًا.

العلم نقله عن النبي صلى الله على على الله على على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على ا الا يؤخذ علم النبي إلا عن طريق الباب الذي هو على؟!

#### \* \* \*

(١) كشف الخفاء (١/ ٢٣٥).

(۲) تاریخ بغداد (۱۱/ ۲۰۵).

(٣) الضعفاء الكبير (٣/ ١٥٠).

(٤) المجروحين (٢/ ١٥١).

(٥) العلل (٣/ ٢٤٧).

(٦) الموضوعات (١/ ٣٤٩).

 (٧) فتح الملك العلي (٥١)، وتلخيص المستدرك (٣/ ١٢٦)، ومجموع الفتاوئ (٣٧٧/١٨)، وضعيف الجامع (١٤١٦).

#### المبحث العاشر: حديث الإنذاريوم الدار

قالوا: قال رسول الله مشيرًا إلى علي: إن هذا أخي ووصيي، وخليفتي من بعدي، فاسمعوا له وأطبعوا.

وجاء في الحديث أنهم كانوا أربعين من بني عبد المطلب.

والجواب:

هذا الحديث معلول سندًا ومتنًا.

أما السند:

فيه عبد الغفار بن القاسم: أبو مريم الكوفي.

قال ابن كثير: تفرد به أبو مريم الكوفي (١).

قال ابن المديني: كان يضع الحديث.

وقال أبو حاتم والنسائي: متروك الحديث(٢).

وأما متنه:

فظاهر المتن منكر، لأمور:

بنو عبد المطلب في تلك الفترة لَم يبلغوا أربعين رجلًا وهذا عدهم: أبو طالب، أبو لهب، الغيداق، قثم، حجل، المقوم، ضرار، العباس، حمزة، عبد الكعبة، الزبير، عبد الله، الحارث.

والذي أدرك من هؤلاء بعثة النبي أربعة فقط: هم؛ حمزة ، العباس، أبو طالب، أبو لهب، فهؤلاء أربعة.

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (٣/ ٣٨).

<sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال (٢/ ٣٢٨).

وأما ذريتهم:

فحمزة: كان له ذرية صغارٌ لَم يعقبوا.

العباس: أكبر أولاده الفضل، ولد بعد البعثة بخمس سنوات.

أبو طالب: وله أربعة أولاد أصغرهم على، ثم: طالب، وعقيل، وجعفر.

أبو لهب: وله ثلاثة أولاد: عتبة، وعتيبة ، ومعتب.

الغيداق: لا عقب له.

قشم: مات صغيرًا.

حجل: له ولد، يقال له: مرة.

المقوم: لَم يعقب ذكورًا.

ضرار: لَم يعقب.

عبد الكعبة: لَم يعقب.

الزبير: له ولد: عبد الله ولَم يعقب.

الحارث: له سبعة أولاد: أبو سفيان ، ربيعة، نوفل، عبد شمس، عبد الله، أمية، عبيدة، فأين الأربعون؟

قوله: فأيكم يؤازرُني على أمري هذا، فيكون أخي ووصيي فيكم، لا يمكن أن يصدر من النبيﷺ فإن مجرد الإجابة للشهادة لا توجب الخلافة وقد أجابه كثيرون.

حمزة وجعفر، وعبيدة بن الحارث أجابوا النبي ونصروا الدين أكثر من علي.

علي عُمُرُه في ذلك الوقت ٨ أو ١٠ سنوات.

قولهم لأبي طالب: أمرك أن تسمع لابنك وتطيع، باطل؛ لأن أبا طالب رفض أن يطيع الأصل وهو النبي على المحيف يطيع الأصل وهو النبي الله في المحيف يطيع الأصل وهو النبي الله المحيف يطيع الأصل وهو النبي الله المحيف ا

هذه تقريبًا أهم الأدلة التي يستدلون بها على إمامة على الله قبل أبي بكر وعمر.

ولعل هناك أدلة أخرى أعرضتُ عنها؛ لأنها لا تدلَّ على المطلوب، على الأقل من وجهة نظرى.

# (77)

# الفصل الثاني

الأدلة العقلية لمن قال بأولوية علي بن أبي طالب بالخلافة قبل أبي بكر وعمر وعثمان والرد عليها



#### المبحث الأول: كان أشجع الناس بعد رسول الله ﷺ

وهذا لا يسلم وذلك أن الشجاعة تفسر بشيئين:

أحدهما: قوة القلب والثبات.

والثاني: شدة القتال بالبدن.

فالأول: هو الشجاعة.

أما الثاني: فيدلَّ على قوة البدن، وليس كل من كان قوي البدن كان قوي القلب والعكس صحيح، ولذلك تجد بعضهم يقتل كثيرًا إذا كان مع جماعة تؤمنه، بينما تجده ينخلع قلبه ويجبن إذا كان وحده، وتجد الرجل الثابت القلب الذي لَم يقتل بيديه كثيرًا ثابتًا في المخاوف مقدامًا على المكاره، وهذه الخصلة يحتاج إليها في أمراء الحروب وقواده ومقدميه أكثر من الأولى.

والنبي ﷺ كان أكمل الناس في هذه الشجاعة التي هي المقصودة في أمراء الحروب، ومع هذا لَم يقتل إلا رجلًا واحدًا وهو أُبي بن خلف.

وكان علي وغيره يتقون برسول الله ﷺ لأنه أشجع منهم (١٠). وإن كان أحدهم قد قتل بيده أكثر من النبيﷺ.

وبعد رسول الله ﷺ في الشجاعة أبو بكر؛ لأنه باشر الأهوال التي كان يباشرها النبيﷺ وَلَم يجبن، وكان يقي بنفسه رسول اللهﷺ كما في الهجرة وقبل ذلك وبعده

<sup>(</sup>١) روئ المجلسي عن علي: أنه كان يلوذ برسول الله الله على يعم بدر، بحار الأنوار (٢٣٢/١٦).

بيده ولسانه وفي بدر وكان مع النبي في العريش مع علمه أن المشركين كانوا يقصدون النبي ﷺ وأما القتل فهناك من الصحابة، مثل: خالد بن الوليد والبراء بن مالك قتلا أكثر ممن قتلهم على.

وهناك من كان مثله، كالزبير، وطلحة، وسعد.

#### المبحث الثاني : أعلم الناس

يعرف الصحابي العالم بأحد وجهين:

أحدهما: إصابته في فتاويه.

الثاني: كثرة استعمال النبي له.

أما الإصابة في الفتاوى فلا يعرف لأبي بكر مسألة في الفقه أخطأ فيها، بل ما اختلف أصحاب رسول الشﷺ في مسألة إلا حسمها.

بينما أخطأ علي وعمر وعثمان وغيرهم في مسائل وخُولِفوا، وقد بوب الشافعي والمطلبيُّ بابًا في كتابه (الأم) في الخلاف بين علي وابن مسعود.

وقد بينا ذلك في كلامنا عن علم أبي بكر في ترجمته (١).

وأما كثرة استعمال النبيﷺ فقد استعمل النبيﷺ أبا بكر على الصلاة وأمَّره علىٰ الحج، وقد نقل منصور السمعاني الإجماع علىٰ أن أبا بكر أعلمُ من علي<sup>(١٢)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) راجع ما تقدم.

<sup>(</sup>٢) انظر: غير مأمور، منهاج السنة (٧/ ٥٠٢).

# المبحث الثالث: أقربهم للنبي نسبًا

قرب النسب من النبي شرفٌ، ولكنه ليس من سعي الإنسان ولذلك لا يقدم عند الله شيئًا، «ومن بطأ به عمله لّم يسرع به نسبه» (١) ولو كان النسب وحده ينفع لانتفع به أبو لهب.

ثم إن عليًّا ليس أقرب الناس نسبًا إلى النبي، بل العباس أقرب من علي، وكذا حمزة، فهما عمًّا النبي ﷺ والحسن والحسين أقربُ لأنهما سبطاه، وابن عباس وجعفر والفضل بن العباس وعقيل وغيرهم في درجة علي.

وإن كان المقصود أنه أقرب نسبًا إلى النبي من باقي الخلفاء الراشدين فهذا حق، ولكن ليس هذا سببًا لخلافة النبي على وعثمان يلتقي مع النبي في عبد مناف. وأبو بكر وعمر يلتقيان مع النبي في مرة بن كعب.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) جزء من حديث أبي هريرة عظي الذي رواه مسلم (٢٦٩٩).



# المبحث الرابع: أولهم إسلامًا

هذه دعوى قالها بعض أهل العلم مع اتفاقهم على صغر سنه حين أسلم، ولذا قال بعضهم: على أول الصبيان إسلامًا، وأبو بكر أول الرجال إسلامًا، وخديجة أول النساء إسلامًا، وبلال أول العبيد إسلامًا.

وذلك أن النبي بعث ولعلي ثماني سنواتٍ، أو عشر فقط، ولذلك لَم ينتفع النبي بإسلام عليٌّ كثيرًا، لصغر سنه كما انتفع بإسلام أبي بكر.

وقد أسلم على يد أبي بكر كثير من كبار الصحابة، مثل عثمان، وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف.

#### المبحث الخامس: لم يسجد لصنم قط

لا يختلف أحد من المسلمين في أن عليًّا لَم يسجد لصنم قط، وكيف يسجد لصنم وقد نشأ في بيت النبيﷺ منذ نعومة أظفاره، إذ إنه من المشهور أن النبيﷺ والعباسُ وحمزة انطلقوا إلى أبي طالب وطلبوا منه أن يأخذوا منه ثلاثة من بنيه، ليقوموا بتربيتهم والإنفاق عليهم، وذلك لفقره وقلة ذات يده.

فأخذ النبي ﷺ عليًّا، وذلك قبل المبعث، فلعل عليًّا في ذلك الوقت لَم يبلغ الرابعة من عمره، فمن كان كذلك متى سيسجد للصنم؟

ثم ليس علي فقط من لَم يسجد لصنم، فأبو بكر الصديق لَم يذكر أنه سجد لصنم، وكذا ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وكل صغار الصحابة لَم يسجدوا لصنم. بل نحن كذلك لَم نسجد لصنم، فهل من لَم يسجد لصنم بالضرورة يكون أفضل من سجد لصنم وإن كان تاب من ذلك؟

فعقيلٌ وجعفرٌ والعباسُ وعبيدةُ بن الحارث سجدوا للأصنام، فلما أسلموا كانوا من أفضل الناس عند الله.



#### الخاتمة: في تساؤلات مهمة لابد منها

### وهنا مجموعة من الأسئلة نختمُ بها هذا الفصل:

 ١ ما الذي ألّف بين بصائر الناس على كتمان حق علي في الخلافة؟ وما مصلحتهم في ذلك؟ وما الذي أعاد إليهم بصائرهم بعد ذلك، وقاموا معه بعد مقتل عثمان؟

٢ - لَم لَم يغير علي أحكام أبي بكر وعمر بعد توليه؟

٣- نازع الأنصار أبا بكر وعمر ابتداء ثم رجعوا، فلِمَ لَم يعارض علي؟

٤- لَم قبل المسلمون جميعًا أبا بكر، مع أنه لَم يرهبهم ولَم يرغبهم ولَم تكن له
 عشيرة كبيرة تمنعه، خاصة وقد جاء إلى الأنصار مع رجلين فقط، هما: عمر وأبو
 عبيدة؟

أم لَم يقم الناس على أبي بكر ولا فعل ذلك علي مع أن أبا بكر لم يكن له
 حرس ولا حجبة ولا عشيرة تمنعه ولا أموال يشتري بها الذمم؟

٦- الأنصار الذي نصروا الله ورسوله وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وحاربوا العرب قاطبة بل العالم، مع علمهم أن الناس قد ترميهم بقوس واحدة، وما علم أن عليًا قتل من الأنصار أحدًا، ولا آذى أحدًا، فما الذي جعلهم يبيعون آخرتهم بدنيا غيرهم؟

٧- وكذا الأمر ذاته يقال في حق المهاجرين مع علي.

إذا كان أبو بكر وعمر حريصين على إبعاد على عن الخلافة، فما الذي جعل
 عمر يدخله في الشورئ، ولم لَم يستمر في إبعاده؟ ولَم قبل علي؟

٩ - لَم لَم ينقل عن علي أيةُ معارضة لأبي بكر وعمر في وقت خلافتيهما؟ بل بايع
 راضيًا وعمل معهما لنصرة دين الإسلام؟

١٠ - أين بنو هاشم وما علم عنهم من الشجاعة من نصرة علي والمطالبة بحقه؟

١١ - ماذا استفاد أبو بكر أو عمر أو عثمان من الخلافة؟

أما أبو بكر فلا جمعَ مالًا، ولا روثَ ملكًا، ولا ولى أحدًا من أقاربه، وكذا الأمر بالنسبة لعمر وعثمان إلا أنه أُخذ على عثمان تولية أقاربه، وقد أجبنا عن ذلك في كلامنا عن خلافة عثمان وأهم المآخذ التي أخذت عليه.



#### المصادروالمراجع

#### أ- المراجع السنية:

- ١- أسد الغابة في معرفة الصحابة -عز الدين بن الأثير مكتبة الشعب- القاهرة.
- ٧- الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني -دار الكتاب العربي- بيروت.
  - ٣- أصول مذهب الشيعة د. ناصر القفازي، ط١ ١٤١٤.
- ٤- إعراب القرآن وصرفه وبيانه -محمود صافي -دار الرشيد -بيروت، ط١-٣٠٤٠.
  - ٥- إملاء ما مَنَّ به الرحمن -أبو البقاء العكبري- دار العلم- القاهرة.
  - ٦- البداية والنهاية -ابن كثير دار الكتب العلمية- بيروت، ط١-٣٠١.
- ٧- تاريخ الأمم والملوك- لابن جرير الطبري- دار الأعلمي- بيروت، ط٥-٩٠١.
  - ٨- تاريخ بغداد- الخطيب البغدادي- دار الكتب العلمية- بيروت.
- ٩- تاريخ خليفة بن خياط -تحقيق: أكرم ضياء العمري -دار طيبة- الرياض، ط٢- ١٤٠٥.
- ١٠ تفسير القرآن العظيم -ابن كثير- تحقيق: عبد العزيز غنيم- محمد عاشور- محمد البنا- دار الشعب- القاهرة.
  - ١١- تفسير النسفى -أبو البركات النسفى -دار الكتاب العربي -بيروت- ١٤١٢.
- ١٢ تقريب التهذيب -ابن حجر العسقلاني -دائرة المعارف النظامية حيدر آباد الهند، ط١ - ١٣٢٥.
- ١٣- تبذيب الكمال -أبو الحجاج المزي -تحقيق: د. بشار عواد -مؤسسة الرسالة -بير وت، ط٢-١٤٠٣.
- ١٤ التوسل أنواعه وأحكامه -محمد ناصر الدين الألباني الدار السلفية الكويت، ط٣ ٥٠٠ ١.
- ١٥ جامع البيان في تفسير القرآن -محمد بن جرير الطبري -دار الريان-دار الحديث القاهرة، ١٤٠٧.
  - ١٦- الجامع لأحكام القرآن -للقرطبي -دار إحياء التراث -بيروت ١٤٠٥.
  - ١٧ جامع بيان العلم وفضله ابن عبد البر -المطبعة المنيرية دار الكتب العلمية -بيروت.
    - ١٨ الجرح والتعديل -ابن أبي حاتم- دار إحياء التراث- بيروت، ط١-١٣٧١.
  - ١٩ جوامع السيرة -لابن حزم -تحقيق: إحسان عباس- إدارة إحياء السنة- باكستان.



- ٠٢- حقيقة الشيعة -عبد الله بن عبد الله الموصلي دار الحرمين القاهرة، ط١-١٤١٢.
  - ٢١- حلية الأولياء -أبو نعيم الأصبهان- دار الكتاب العربي، ط٥-٧٠١.
- ٢٢ دقائق التفسير ابن تيمية تحقيق: محمد الجليد مؤسسة علوم القرآن دمشق، ط٢ ١٤٠٤.
  - ٢٣ زاد المسير في علم التفسير -ابن الجوزي- المكتب الإسلامي- دمشق، ط٣-١٤٠٤.
    - ٢٤ ضحى الإسلام -أحمد أمين دار الكتاب العربي بيروت، ط١٠.
- ٢٥- الضعفاء الكبير -أبو جعفر العقيلي- تحقيق: د. عبد المعطي قلعجي- دار الكتب
   العلمية- بيروت، ط١-١٤٠٤.
- ٢٦ ضعيف الجامع الصغير -محمد ناصر الدين الألباني -المكتب الإسلامي دمشق، ط٢ ١٣٩٩.
  - ٧٧ الطريق إلى الجنة دار ابن المبارك للنشر والتوزيع، ط١ ١٤١٤.
  - ٢٨- ظهر الإسلام -أحمد أمين- دار الكتاب العربي- بيروت، ط٥.
- ٢٩ العبر في خبر من غبر -شمس الدين الذهبي- تحقيق: محمد بسيوني زغلول- دار
   الكتب العلمية- بير وت، ط١--١٤٠٥.
- ٣٠- العقيدة الواسطية -ابن تيمية- شرح: د. صالح الفوزان -مكتبة المعارف بالرياض، ط٥-١٤١٠.
- ٣١- العلل الواردة في الأحاديث النبوية -علي بن عمر الدارقطني- تحقيق: د. محفوظ
   الرحمن السلفي- دار طبية، ط١٤٠٥-١٤.
- ٣٢- فتح الباري بشرح صحيح البخاري- ابن حجر العسقلاني- تحقيق: محب الدين الخطيب- تعليق: عبد العزيز بن باز -المكتبة السلفية- القاهرة.
  - ٣٣- فجر الإسلام -لأحمد أمين.
- ٣٤- الفصل في الملل والأهواء والنحل- ابن حزم- تحقيق: د. محمد إبراهيم نصر
   -د. عبد الرحمن عميرة- دار الجيل- بيروت.
- ٣٥- فضائل الصحابة -أحمد بن حنبل -تحقيق: وصي الله بن محمد عباس -دار العلم-حدة، ط ١ - ٩٠٠ ١.
- ٣٦ طبقات الشافعية الكبرئ -تاج الدين السبكي تحقيق: محمود محمد الطناحي دار إحياء الكتب العربية - القاهرة.



- ٣٧- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة -الشوكاني- تحقيق: عبد الرحمن المعلمي- المكتب الإسلامي- دمشق، ط٢-١٣٩٢.
- ٣٨ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة -ابن تيمية- تحقيق: ربيع بن هادي المدخلي مكتبة لينة- دمنهور- مصر، ط١٩٠٩-١٤٠.
- ٣٩- القول البديع في الصلاة والسلام على الحبيب الشفيع -للسخاوي- دار الكتب
   العلمية- بيروت- ط٣-١٣٩٧.
  - · ٤ الكامل في التاريخ -لابن الأثير دار الكتاب العربي- بيروت، ط٥ ٥ · ١ .
  - ١٤- الكامل في ضعفاء الرجال- أبو أحمد ابن عدي- دار الفكر- بيروت، ط٢-٥٠٥.
    - ٤٢ الكشاف-محمود بن عمر الزمخشري دار المعرفة بيروت.
      - ٤٣ لسان العرب- ابن منظور دار صادر بيروت.
    - ٤٤ لسان الميزان -ابن حجر العسقلان- مؤسسة الأعلمي بيروت، ط٣-٦٠١.
  - ٥٤ المجروحين-لابن حبان- تحقيق: محمد إبراهيم زيد -توزيع دار الباز- مكة المكرمة.
    - ٤٦ مجموع الفتاوي-لابن تيمية- جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم.
- ٧٤ مختصر تاريخ دمشق -ابن منظور- تحقيق: روحية النحاس- دار الفكر -دمشق، ط١
   ١٤٠٤.
- ٨٤ مختصر التحفة الاننى عشرية -شاه عبد العزيز الدهلوي- اختصار: محمود شكري
   الألوسى تحقيق: محب الدين الخطيب المطبعة السلفية- القاهرة- ١٣٧٣.
- ٩٩ مروج الذهب ومعادن الجوهر -أبو الحسن المسعودي- تحقيق. محمد محيي الدين
   عبد الحميد- دار المعرفة -ييروت-١٤٠٣.
  - · ٥- المستدرك على الصحيحين -أبو عبد الله الحاكم -دار الكتاب العربي- بيروت.
    - ٥١ مسند أحمد بن حنبل- دار الكتب العلمية، ط٢-١٣٩٨.
    - ٥٢ مسند أحمد -بتحقيق: أحمد شاكر دار المعارف القاهرة ١٣٧٧.
- ٥٣- المعجم الصغير سليمان بن أحمد الطبراني تقديم: كمال يوسف الحوت مؤسسة الكتب الثقافية بيروت، ط ١- ١٤٠٦.
  - ٤٥- المعجم الكبير -سليمان بن أحمد الطبراني- تحقيق: حمدي السلفي، ط٢.
    - ٥٥- المغني- موفق الدين ابن قدامة -دار الفكر- بيروت، ط١٥٠٥.

٦٥ - المقاصد الحسنة -السخاوي- تحقيق: محمد عثمان -دار الكتاب العربي- بيروت،
 ط١-٥-١٤.

٥٧- الموافقات في أصول الشريعة -أبو إسحاق الشاطبي- عناية: عبد الله دراز- دار
 الكتب العلمية- بيروت.

 ٥٨ ميزان الاعتدال –محمد بن أحمد الذهبي- تحقيق: علي محمد البجاوي- دار المعرفة- بيروت.

٥٥ - نزهة النظر في شرخ نخبة الفكر - ابن حجر العسقلاني - مكتبة طيبة - المدينة المنورة، ١٤٠٤.

١٠- النهاية في غريب الحديث- ابن الأثير - تحقيق: طاهر الزاوي - المكتبة العلمية - بيروت.
 ب- المراجع الشيعية:

٦١- بحر الأنوار -محمد باقر المجلسي -مؤسسة الوفاء -بيروت، ط٢-٣٠١.

٦٢ - تفسير الصافي -الفيض الكاشاني -دار الأعلمي- بيروت.

٦٣ - تفسير القمى -على بن إبراهيم القمى - مطبعة النجف، ١٣٨٧.

٦٤ - رجال الكشي- أبو عمر الكشي - تقديم: أحمد السيد الحسيني.

٦٥- رجال النجاشي -أبو العباس النجاشي- مكتبة الداودي- قم -إيران.

٦٦ – رسالة الإيمان –مير زا حسن الحائري الإحقاقي – مكتبة الصادق – الكويت، ط٢ – ١٤٠٥.

٧٧- الغدير في الكتاب والسنة والأدب الأميني- دار الكتاب العربي- بيروت، ط٤-١٣٩٧.

٨٠ فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب حسين بن محمد تقي النوري
 الطبرسي - بعناية: محمد رضا الطباطبائي، ١٢٩٨.

٦٩- في ظلال التشيع -محمد بن على الحسيني، ط١ -٣٠ ١٤ - مؤسسة الوفاء- بيروت.

٧٠- الكافي -أبو جعفر الكليني- تحقيق: علي أكبر الغفاري -دار الأضواء- بيروت، ط٢-١٤٠٥.

٧١- كشف الغمة في معرفة الأثمة -أبو الفتح الأربلي -دار الأضواء -بيروت، ط٢، ٥٠٥٠.

٧٧- لماذا اخترت مذهب الشيعة؟ محمد مرعي الأنطاكي، ط٣، حلب -مؤسسة الوفاء.

٧٣- المراجعات -عبد الحسين الموسوي- تحقيق: حسين الراضي- الدار الإسلامية-بيروت، ط٦-١٤٠٦.

٧٤- نهج البلاغة -دار التعارف- بيروت، ط١.

٧٥- الوافي -الفيض الكاشاني -مكتبة علي بن أبي طالب- أصفهان-إيران، ط١-٦٠٦. ٧٦- وسائل الشيعة -الحر العاملي- تحقيق: مؤسسة آل البيت- قم، ط١-٩٠١.



# فهرس الموضوعات

| 0                                                           | مقدمة المصنف      |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| يدي التاريخ                                                 | مقاصد مهمة بين    |
| ١٣                                                          |                   |
| ئيف نقرأ التاريخ ؟ ١٥                                       | المقصد الأول: ك   |
| من نقرأ التاريخ ؟                                           | المقصد الثاني: لم |
| وسائل الإخباريين في تشويه التاريخ ٢٧                        | المقصد الثالث:    |
| أول: الأحداث التاريخية من وفَّاة النبي ﷺ إلى سنة ( ٦٦١ هـ ) |                   |
| で1                                                          | تمهيد بعثة الرسو  |
| لافة الخليفة أبي بكر الصديق الله من سنة (١١هـ) إلى (١٣هـ)   |                   |
| ٣٥                                                          | تمهيد             |
| سقيقة بني ساعدة                                             | المبحث الأول: •   |
| و بكر الصديق، في سطور                                       | المبحث الثاني: أب |
| £+                                                          |                   |
| £+                                                          | إسلامه:           |
| £1                                                          | هجرته:            |
| ده: ٤١                                                      | أزواجه وأولا      |
| ٤١                                                          | من فضائله ﷺ       |
| ٤٢                                                          | علمه:             |
| ٤٢                                                          | ملازمته للنبي     |
| يَنْ إِلَىٰ استخلافه:                                       | إشارات النبي      |
| ر بكر بالنبيﷺ:                                              | خصوصية أبي        |
| ξξ:                                                         | وفاة أبي بكر ف    |

| صدًيق ٥٤   | المبحث الثالث: أهمَّ الأحداث في خلافةِ أبي بكر ال |
|------------|---------------------------------------------------|
| ٤٥         | ١ - قتال المرتدين ومانعي الزكاة:                  |
| ٤٩         | الأسود العنسي (عبهلة بن كعب):                     |
| ٥٠         | طليحة الأسدي:                                     |
| ٥٠         | أسد وغطفان:                                       |
| ٥١         | سجاح وبنو تميم:                                   |
| ٥١         | بنو حنيفة ومعركة اليمامة:                         |
| ٥٣         | ردة أهل البحرين:                                  |
| ٥٥         | وقعة اليرموك:                                     |
| ογ         | مواقف بطولية:                                     |
| ٥ A ·      | الفصل الثاني:                                     |
| ٥٩         | تمهيل                                             |
| به في سطور | المبحث الأول: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الله    |
| 71         | نسبه:                                             |
| 711        | أزواجَهُ:                                         |
| 71         | أولادُهُ:                                         |
| 1          | إسلامُهُ:                                         |
|            | ملازمته للنبي ﷺ:                                  |
| ٠٢         | فضائله:                                           |
| 14         | عمر الملهم:                                       |
| ٠٣         | استشهاد عمر ﷺ:                                    |
| خطابﷺ      | المبحث الثاني: أهم الأحداث في خلافة عمر بن الـ    |
| 1 £        | موقعة القادسية في محرم (١٤هـ):                    |
| 17         | موقعة أجنادين (١٥هـ):                             |
| ۱۷         | فتح بيت المقدس (١٦هـ):                            |
| ٠٠. ١٨     | فتح تسترَ والسوس، وأسرُ الهرمزان سنة (١٧ه         |

| ٧٠    | عام الرَّمَادة سنة (۱۸ هـ):                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٠    | معرُكة نهاوند (۲۱هـ):                                                                   |
| ٧٢    | وفاة خالد بن الوليد ﷺ (٢١هـ):                                                           |
| ٧٣    | الفصل الثالث:                                                                           |
| ٧٤    | المبحث الأول: كيفية تولي عثمان بن عفان الله الخلافة                                     |
| ٧٤    | قصَّةُ الشُّورَىٰ:                                                                      |
| ٧٨    | عثمان أحق بالخلافة:                                                                     |
| ۸ ۰   | المبحث الثاني: عثمان بن عفان ﷺ في سطور                                                  |
| ۸۰    | اسمه ونسبه:                                                                             |
| ۸۰    | لقبه وكنيته:                                                                            |
|       | أزواجه وأولاده:                                                                         |
| ۸١    | أو لاده:                                                                                |
|       | فضله:                                                                                   |
| ۸۲ ۲۸ | ومن علامات النبوة:                                                                      |
| ۸۳    | المبحث الثالث: أهم الأحداث في خلافة عثمان                                               |
| ۸۳    | ١ –غزو إفريقية سنة (٢٧هـ):                                                              |
| ۸۳    | ٢-وقعة جَرجِيرَ والبربرِ مع المسلمين سنة (٢٧هـ):                                        |
| ۸٤    | ٣-ذات الصواري سنة (٣١هـ):                                                               |
|       | ٤ -توسعةُ المسجد النبوي                                                                 |
|       | ٥-بناء أول أسطولٍ بحري                                                                  |
| ۸٥    | ٦-جمعُ القرآن مرةَ ثانيةً                                                               |
| ላኘ    | المبحث الرابع: بدء الفتنة                                                               |
| ላን    | أُسباب الفتنة:أسباب الفتنة:                                                             |
| ۹۲    | المبحث الخامس: المآخذ التي أخذت على عثمان الله المبحث الخامس المآخذ التي أخذت على عثمان |
| ۹۳    |                                                                                         |
| ۹۹    | المأخذ الثاني: نفي أبي ذرِّ إلىٰ الديذة:                                                |



| المأخذ الثالث: إعطاء مروان بن الحكم خُمس إفريقية:                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المأخذ الرابع: إحراق المصاحف:                                                                  |
| المأخذ الخامس: ضرب ابن مسعود حتى فتق أمعاءه، وضرب عمار بن ياسر                                 |
| حتىٰ كسرَ أضلاعَه:                                                                             |
| المأخذ السادس: الزيادة في الحِمَىٰ:                                                            |
| المأخذ السابع: الإتمام في السَّفر:                                                             |
| المأخذ الثامن والتاسع والعاشر: لَم يحضر بدرًا، وفرَّ يوم أحد، وغاب عن                          |
| بيعة الرضوان:                                                                                  |
| المأخذ الحادي عشر: لَم يقتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان: ٤٠                                     |
| المأخذ الثاني عشر: زاد الأذان الثاني يوم الجمعة:                                               |
| المأخذ الثالث عشر: ردَّ الحكمَ وقد نفاهُ الرسول ﷺ:                                             |
| المبحث السادس: مقتل عثمان بن عفان السادس: ١٠٨                                                  |
| مَن قَتَلَ عُثمانَ؟                                                                            |
| كيف قُتِلَ عثمان الله ولَم يدفع عنه أحدٌ من الصحابة?                                           |
| الفصل الرابع:                                                                                  |
| المبحث الأول: علي بن أبي طالب، في سطور                                                         |
| اسمه ونسبه:                                                                                    |
| أزواج عَلي:                                                                                    |
| أولاده:                                                                                        |
| فضائله:                                                                                        |
| أولًا: الفضائل الخاصة به: ١٥٥                                                                  |
| ثانيًا: مع آل البيت:                                                                           |
| ثالثًا: الفضائل العامة:                                                                        |
| ومما تميز به عليٌّ وبزَّ به أقرانه:                                                            |
| بيعة عَلي ﴿ بالخلافة:                                                                          |
| المبحث الثاني: أهم الأحداث في خلافة على المبحث الثاني: أهم الأحداث في خلافة على المبحث الثاني: |

| ٠٢٠     | معركة الجمل سنة (٣٦هـ):                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| ۱۲۱     | مفاوضات قبيل القتال:                                             |
| ٠٠٠٠ ٢٢ | محاولات وقف القتال:                                              |
| ۰۲۳     | مقتل طلحة والزبير:                                               |
| ۰۲۳     | بعد المعركة:                                                     |
| 178371  | لماذا لَم يقتل علي قتلةَ عثمان؟                                  |
| 170     | معركة صفين سنة (٣٧هـ):                                           |
|         | هل نَازَعَ معاويةُ عَلَىٰ الخِلَافةِ؟                            |
|         | مع مَن كان الحق؟                                                 |
| 179     | مَنْ مِنَ الصحابة شهدَ تلك المعارك؟                              |
| ١٣٠     | قصة التحكيم:                                                     |
| ١٣١     | معركة النهروان سنة (٣٨هـ):                                       |
| ١٣٥     | المبحث الثالث: مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ١٨٥ سنة (٤٠هـ) |
| ١٣٧     | المبحث الرابع: سبب الخلاف بين الصحابة ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ         |
| ١٣٧     | موقف الصحابة من تلك المعارك:                                     |
|         | موقف أهل السنة من عبد الرحمن بن ملجم، وقتلة عثمان، وقاتل الزبير، |
|         | وقتلة الحسين، وأمثالهم:                                          |
| ١٣٩     | أين الحقُّ فيما وَقَعَ بين الصحابة؟                              |
| 1 8 1   | الفصل الخامس:                                                    |
| 187     | المبحث الأول: الحسن بن علي 🐗 في سطور                             |
| 187     | أزواجه:                                                          |
| 1 2 7   | - أولاده:                                                        |
| 157     | فضائله:                                                          |
| 1 27    | وفاته:                                                           |
| 1 & &   | المبحث الثاني: البيعة للحسن 🟶 بالخلافة                           |
| 167     | الفصا السادس                                                     |

| ١٤٧                           | المبحث الأول: معاوية على سطور                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱٤٧                           | أزواجه، وأولاده:                                                                                               |
|                               | ومما ورد في فضله ﷺ:                                                                                            |
| 1 8 9                         | و فاة معاوية ﷺ :                                                                                               |
| ۱٥٠                           | المبحث الثاني: أهم الأحداث في خلافة معاوية                                                                     |
| ١٥٠                           | وأهم الأعمال في زمنه:                                                                                          |
| 10+                           | بناء القيروان:                                                                                                 |
| 101                           | من الخلافة إلى الملك:                                                                                          |
|                               | وفاة الحسن بن علي ﷺ :                                                                                          |
| ۱۵۲                           | البيعة ليزيد بن معاوية:                                                                                        |
| ي معاوية:                     | موقف أهل السنة والجماعة من بيعة يزيد بز                                                                        |
| ١٥٣                           |                                                                                                                |
| 100                           | الفصل السابع:                                                                                                  |
|                               |                                                                                                                |
| مبايعة وخروجه من مكة إلىٰ     | المبحث الأول: البيعة ليزيد ورفض الحسين لل                                                                      |
| مبايعة وخروجه من مكة إلىٰ<br> | المبحث الأول: البيعة ليزيد ورفض الحسين للـ                                                                     |
|                               | المبحث الأول: البيعة ليزيد ورفض الحسين للـ                                                                     |
|                               | المبحث الأول: البيعة ليزيد ورفض الحسين لل<br>الكوفة                                                            |
| 107<br>107                    | المبحث الأول: البيعة ليزيد ورفض الحسين لل<br>الكوفة                                                            |
| 107<br>107                    | المبحث الأول: البيعة ليزيد ورفض الحسين لل<br>الكوفة<br>أهل العراق يراسلون الحسين:<br>الحسين يرسل مسلم بن عقيل: |
| 107<br>107<br>107<br>107      | المبحث الأول: البيعة ليزيد ورفض الحسين لل<br>الكوفة                                                            |
| 107                           | المبحث الأول: البيعة ليزيد ورفض الحسين لل<br>الكوفة                                                            |
| 107                           | المبحث الأول: البيعة ليزيد ورفض الحسين لل<br>الكوفة                                                            |
| 107                           | المبحث الأول: البيعة ليزيد ورفض الحسين لل<br>الكوفة                                                            |
| 107                           | المبحث الأول: البيعة ليزيد ورفض الحسين لل<br>الكوفة                                                            |
| 107                           | المبحث الأول: البيعة ليزيد ورفض الحسين لل<br>الكوفة                                                            |

| 77                | المبحث الثاني: مقتل الحسين السيخث الثاني: مقتل الحسين |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| 77                | وصول الحسين إلى كربلاء:                               |
| ٣٣ ٣٢٣            | الحسين يذكر جيش الكوفة بالله:                         |
| ٦٤                | وقعة الطَّفِّ سنة (٦١هـ):                             |
| ٦٥                | من قُتل مع الحسين من أهل بيته:                        |
| ٦٥                | إرهاصات مقتل الحسين ﷺ :                               |
| ۲۲                | عذاب الدنيا قبل الآخرة:                               |
| ٨٦٨٢              | من قتل الحسين الله المسين                             |
| ٦٨                | ١- علي ﷺ:                                             |
| 79                | ٢- الحسن بن علي 🐗 :                                   |
| 79                | غدر أهل الكوفة وكونهم قتلة الحسين:                    |
| ٧٠                | ٣-علي بن الحسين المعروف بزين العابدين:                |
| ٧١                | ٤ –أم كلثوم بنت علي هيمنيضيا:                         |
| ٧١                | ٥-زينب بنت علي هيشفيك:                                |
| ٠٧٢               | ٦-جواد مُحَدَّثي:                                     |
|                   | ٧-حسين كوراني:                                        |
| ٠٧٣               | ٨-مرتضىٰ مطهري:٨                                      |
| ٠٧٣               | ٩-كاظم الإحسائي النجفي:                               |
| ٠٧٣               | ١٠ -حسين بن أحمد البراقي النجفي:                      |
| ٠٧٣               | ١١- محسن الأمين:                                      |
| ١٧٤               | من باشر قتل الحسين 🕸 ؟                                |
| ١٧٥               | المبحث الرابع: موقف الناس من قتل الحسين               |
|                   | موقف الناس من قتل الحسين:                             |
| ١٧٧               | بدعتان مُحْدَثَتان:                                   |
| ىن يزيد بن معاوية | المبحث الخامس: موقف أهل السنة والجماعة م              |
|                   | موقف يزيد من قتل الحسين:                              |



| _   |      |
|-----|------|
| _   |      |
| 4 v | **/) |
| r,  | ハソ   |
| •   |      |



الخلاصة.....

# الباب الثالث: من الخليفة بعد رسول الله ﷺ

| تمهيد                                           |
|-------------------------------------------------|
| القسم الأول: الأدلة النقلية:                    |
| القسم الثاني: الأدلة العقلية                    |
| الفصل الأول:                                    |
| المبحث الأول: حديث الغدير                       |
| المبحث الثاني: حديث الكساء وآية المباهلة        |
| المبحث الثالث: آية الولاية                      |
| المبحث الرابع: حديث المنزلة                     |
| المبحث الخامس: آية ذوي القربي                   |
| المبحث السادس: حديث الثقلين                     |
| المبحث السابع: حديث: عليٌّ مني وأنا من عليِّ    |
| المبحث الثامن: حديث الاثني عشر إمامًا           |
| المبحث التاسع: حديث: أنا مدينة العلم وعلي بابها |
| المبحث العاشر: حديث الإنذار يوم الدار           |
| الفصل الثاني:                                   |
| المبحث الأول: كان أشجع الناس بعد رسول الله ﷺ    |
| المبحث الثاني : أعلم الناس                      |
| المبحث الثالث: أقربهم للنبي نسبًا               |
| المبحث الرابع: أولهم إسلامًا                    |
| المبحث الخامس: لم يسجد لصنم قط                  |
| الخاتمة: في تساؤ لات مهمة لابد منها             |
| المصادر والمراجع                                |
| نهرس الموضوعات                                  |













